

# في كرينه وكري وهي إلسالوتيم

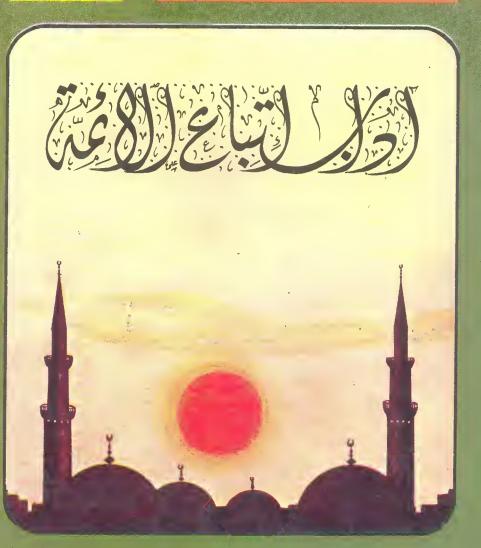

دَارومَكتَبة الهالال-بيوت

11/

الهمة في آداب اتباع الأئمة



# في كربين كوكري وهي إلسالوتيم



تاليـف

القاضي النعمان بن حيون التميمي المغربي المتوفي سنة ٣٦٣ هجرية

> تقديم وتعقيق (الر*لتورو*ضطِفي غيابٽ

مَنشُورَات وَالروَمَكَتَبَرُّ الْهِلْالِ جميت جميع *المحقوق محفوظت* ومسجلة للناشر ١٩٨٥

دار ومكتبة الهلال

بیروت ـ حارة حریك ـ شارع المقداد ص ب: ۱۵/۵۰۰۳

#### مقدمة

الكتاب الذي يأخذ سبيله للظهور في سلسلة التراث الفاطمي من تأليف الفقيه الكبير \_ القاضي المنعمان بن حيون التميمي المغربي \_ قاضي قضاة الدولة الفاطمية •

ومن القاء نظرة عامة على نصوص الكتاب يتبين أن مؤلفه عالج فيه ناحية هامة بالنسبة للعقائد الفاطمية ، وهي \_ الامامة \_ التي تعتبر بحق الدعامة الأولى في بنيان العقائد الاسماعيلية ، والركيزة التي قامت عليها هذه العقائد • فالامامة برأي الاسماعيلية لا تخرج عن كونها منسجمة ومتفقة وآراء عموم فرق الشيعة ، باعتبارها تأتي بالدرجة الثانية بعد النبوة ، وتوجب على الاتباع

والمستجيبين والدعاة الانضواء تحت لوائها ، والاستقاء من ينبوعها الدفق الرقراق ، والاعتراف بقدسيتها وطهارتها ، باعتبارها مصدر الفقه والتشريع ، والقيمة على الشريعة ، والمحافظة على تعاليم القرآن الكريم •

وما ورد في كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة ، ينسجم تماما مع ما يقول به الاسماعيلية وينفي كل ما جال في الأذهان من الغلو الذي اتهم به الاسماعيلية ، وهو لا يخرج عن حد الاعتراف بأن مرتبة النبوة هي أرقى مراتب عالم الدين ، ويأتي بعدها مرتبة الامامة ، لأنها سابقة عليها في الوجود، باعتبارها تمثل السابق في عالم العقول ، بينما تمثل الامامة التالي •

ويتضمن الكتاب ناحية هامة أولاها المؤلف المزيد من الاهتمام وأفرد لها عدة فصول مستقلة ، فجاءت معبرة عن التربية عند الاسماعيلية التي يدخل في مضمونها واجبات الجماعات نعو الأئمة ، وآداب الدعاة وفروض طاعتهم وولائهم ، مصايرسم صورة كاملة عن مستوى الاخلاق وواجبات المؤمن في حياته الدينية والاجتماعية وما يجب أن

يتحلى به من صفات سامية ، ينبغي أن تكون مثالا للأخرين •

ومن الواضح لكل متعمق بالدراسات الاسلامية ان عقائد الشيعة وتعاليم الاسلام بصورة عامة ، لم تخرج عن حد القول بأن المرء لا يكون مسلما مؤمنا الا اذا أطاع الله سبحانه وتعالى والرسول ، ووصيه من بعده ، فهذه الطاعات الثلاث هي قوام الدين والمنطلق الذي ينفذ منه المؤمن الى تسنم المراتب السامية ، ولا يقبل عمل المؤمن الا اذا أقر بالطاعة والتسليم للنبي وللامام بالولاية والاستجابة ،

لقد ترك لنا الفاطميون ودعاتهم في مختلف العصور آثارا في كتبهم ، ونصوصا في الامامة جديرة بالتنويه ، ولعل أهمها ما كتبه القاضي النعمان في كتابه « التوحيد في الامامة » وأحمد النيسابوري في كتابه « اثبات الامامة (١) » وأحمد حميد الدين الكرماني في كتابه « المصابيح في الامامة (٢) » والداعي أبو الفوارس أحمد بن يعقوب برسالته

<sup>(</sup>١) مققه الدكتور مصطفى غالب منشورات دار الاعدلس بيروت ،

<sup>(</sup>٢) حققه الدكتور مصطفى غالب منشورات دار حمد ٠

« الامامة » وأبو يعقـوب السجستاني في كتابـه « خزائن الأدلة » •

#### تحقيق الكتاب

حصلنا على نسختين خطيتين من كتاب « الهمة في آداب أتباع الأئمة »الأولى رمزنا اليها بالحرف «م» وعدد صفحاتها ١٠٥ صفحات قياس الصفحة سلا ٢٤×١٣ سم وتشتمل كل صفحة منها على ١٥ سطرا ٠ جاء في نهايتها كتبت بخط الفقير اليه تعالى حسن بن على الكاتيهاري سنة ١١٨٥ هجرية ٠ أما النسخة الثانية التي رمزنا اليها بالحرف (هد) فهي أحدث من النسخة الأولى ولكنها أدق وخالية تقريبا من الاخطاء ، عدد صفحاتها ١٠٨ من التركيف من النسخة الأولى ولكنها أدق

رخالية تقريبا من الاخطاء ، عدد صفعاتها ١٠٨ صفعات قياس الصفعة ١٣×١٤ سم وتعوي كل صفعة ١٦ سطرا • ورد في نهايتها أنها كتبت بغط الملا يونس بن الملا رحمت علي من سورت في الهند سنة ١٣٢٠ هجرية •

ونعن اذ نضيف هذا الكتاب الى سلسلة التراث الفاطمي نشعر بالغبطة والسرور لاعتقادنا بأنسا نضع بين يدي القراء أثرا نفيسا من آثار الفاطميين ونصا من النصوص المهمة ، لعله يزيل من النفوس،

بعض الشكوك ومخلفات الافكار القديمة ، ويتمكن القاريء من الوثوق على أهم ناحية في العقائد الفاطمية •

والله نسأل أن يسدد الخطى ، ويطيب المسعى و وهو ولي التوفيق .

بیروت فی ۱۹۷۷/۷/۱ مصطفی غالب

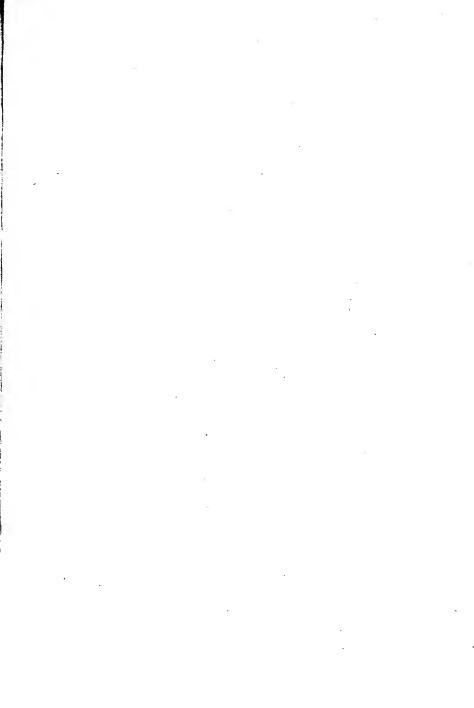

# مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

العمد لله حمدا يبلغ حق حمده وغاية مزيده ، وصلى الله على معمد رسوله وعبده ، وعلى الأئمة من ذريته الابرار المصطين الاخيار • قال الذي عنى بتأليف هذا الكتاب : كان السبب الذي دعاني الى تأليفه ، أن بعض المنعمين على أفادني كتابا في غاية الاختصار يجمع ما فيه قدر خمس ورقات ، ألف في آداب خدام الملوك وأتباعهم بلفظ موجن مجمل ، وكل أمر بليغ مختصر ، تجمع الكلمة فيه من الفوائد ، فوقفت منه على آداب جميلة رضية ، والفاظ مشبعة جزيلة عذبة سنية ، ووددت أن لو وأنه لو قد كان عرف العق وأهله وجمع فضل ذلك وأنه لو قد كان عرف العق وأهله وجمع فضل ذلك

الى بلاغته وآدبه وقالت ذلك النعم على الذي لم أزل أغترف من بعره وأصدر ، وأورد عن نهيه وأمره ، فنبهني على حرف في ذلك الكتاب دل على أن مؤلفه كان من أهل الولاية ، وأنه كان مكرها مجبورا على صعبة من صعبه من ملوك الارض وأهل اغتصابها ، فسكنت الى ذلك علما ، بأن الله لم يمنح مثل تلك الآداب الرضية، والبلاغة السنية، ولا لأوليائه متدينا بامامتهم عارفا بحقهم ، وفتق لي ما حباني به المنعم علي من ذلك ما أجريت ذكر ذلك في هذا الكتاب ، فذكرت لذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « علمني رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم والحكمة ألف باب منها يفتح ألف باب » •

وقول جابر الجعفي : « أرفدني وصبي الأوصياء \_ يعني أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه \_ فعلمني ألف كلمة كل كلمة منها تفتح ألف كلمة » • فهذه من معجزات أولياء الله وبراهينهم ، وفضلهم على من أودعوه شيئا من حكمتهم ، ان القليل من ذلك يهديه ويفتح له كثيرا مما أشكل عليه ، فرأيت صنيع ما كنت تمنيت لؤلف ذلك الكتاب أن يصنعه ، وفصل ما كان أولى به

عندي أن يقصده لما اتسع لي ذلك وأمكن بظهور أمر أولياء الله واستعكام سلطانهم ، وضاق ذلك عليه وتعذر لكونه تحت أمر المتغلبين في أزمانهم ، فبسطت هذا الكتاب في آداب أتباع الأئمة (صلع) وسميته « كتاب الهمة » اذ كان القصد بما فيه الى ما يهم بفعله ، والهمة في اللغة ما هممت به من أمر لتفعله ، ولذلك قيل رجل بعيد الهمة وقصير الهمة، ومنه سمي الملك هماما لعظم همته وبعدها •

وقد بسط كثير من المؤلفين كتبا كثيرة في آداب خدام الملوك ، وذكروا فيها من الاخبار المرفوعة الجارية والأبيات من الشعر المروية (١) السائرة ، ما رأيت ترك ذكره على الجملة في هذا الكتاب رغبة بالأئمة صلوات الله عليهم أن يذكروا بما ذكر به ملوك الدنيا وأهل اغتصابها ، وسبق اليه من ألف لهم رغبة فيها وفي حطامها ، واذ كان من ألف في هذا المعنى لأتباع ملوك الدنيا اما ليبتغي بذلك نيلهم أو ليذكر به في أيامهم ، وغرضي فيما أؤلفه من أبلا ابتغاء ثواب الله عز وجل فيما ادعوه اليه من أجل ابتغاء ثواب الله عز وجل فيما ادعوه اليه من أجل الأئمة وتوقيرهم وتعظيمهم وتعزيزهم ورعاية

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ه) الكذكورة ٠

حقوقهم وأداء أمانتهم ، والتأدب بالآداب الصالعة لهم ، على اعتراف مني بالعجز ، واقرار بالتقصير عن بلوغ معرفة الواجب لهم ، بل لا أحيط علما في ذلك بجزء لا يتجزأ منه ولا احتوى على مثل النقطة من البحر قياسا به ، وكيف أتعاطى علم واجب من لا أقدر على صفته ، بل لا يستطيع صفة من تولاه وتقرب الى الله به ونال ما نال بفضله •

كما روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال لرجل من أوليائه ومواليه في حديث طويل حدثه به في فضل المؤمن حذفت صدره اختصارا قال فيه: « أو لا ترى يا أبا فلان أنك مفرط في أمرنا ، واعلم أنه لا يقدر أحد على صفة الله جل وعظم عن ذلك تبارك وتعالى ، فكذلك لا يقدر على صفتنا ، وكما لا يقدر على صفتنا فكذلك لا يقدر على صفة المؤمن ، أن المؤمن ليلقى فكذلك لا يقدر على صفة المؤمن ، أن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فلا يزال الله تبارك وتعالى ينظر اليهما والذنوب تتحات عنهما حتى يفترقا ، فكيف يقدر على صفة من هو كذا » ثم ذكر باقي الحديث بطوله في فضل المؤمن وقدره عند الله عز وجل وحل .

فالأئمة صلوات الله عليهم فوق الخلق بما لا يدرك به علما ، والذي يجب لهم أعظم وأجل من أن يدرك بعلم وعقل ، وان كان الله عز وجل لا يكلف العباد الا ما عقلوه وعلموه ، فانه لم يرض لهم بالجهل بل افترض على من لم يعلم التعلم والسؤال ليرتقوا في الاسباب ، ويتنافسوا في الأحوال ، وما عسى أنه ذكر وألف في تعظيم ملوك الدنيا وآداب أهلها ، فأولياء الله أحق به وهو أقل ما يجب لهم ، وأتباعهم أجدر باستعماله فيهم وفي أنفسهم ، خلا ما جاوز الحق من ذلك وتعداه ، فانه يرفض من قولهم ، وما كان من أدب صالح وسنة رضية فأهل العق أحق به منهم وهي ضالتهم عندهم، ينبغى أخذها منهم ولا يزري بها عند أهل الحق كونها في أيدي أهل الباطل ، فقد ذكر لى المنعم الذي فتق لي هذا المعنى وفتح لي هذا إلباب يوما ، أن بعض ما أسر اليه سرا أفشاه وأذاعه عليه ، أنف أهل البطالة والخلاعة والمجانة (١) من افشاء السر ونقل النميمة حتى قال: لقد قيل عن بعضهم

<sup>(</sup>١) بنسخة (ھ) والمجون ،

انه كان مع جماعة منهم في مجلس باطل ولهو وشراب فناوله أحدهم غصن نمام حياه به فتنكر عليه وقال هذا فراق بيني وبينك وقام عن المجلس فقام اليه الآخر ، فقال : ولم هذا يا سيدي وجعل يترضاه ويعتدر اليه ، فقال : تحسبني بالنمام كأنك رأيتني من أهل النميمة ، ثم قال ومثل هذا يؤخذ وان كان من مثل هؤلاء يعني أن الذي يؤخذ منه عنهم استعظام هذا لأمر النميمة أن يشار اليه بهذه الاشارة الخفية فضلا عما سواها ، ويلغى ويعرض عن قوله عن سوء الظن بصاحبه اذ كان سوء الظن في الدين منهيا عنه • فلما كنت لا أبلغ وان بالغت في الاطناب حقيقة سا كان ينبغي أن يشتمل عليه هذا الكتاب رجعت فيه الى الاقتصار على التعقيق والاختصار •

ثم رأيت طبقات أتباع الأئمة يكثر عددها كالأهل والدخلة والعشم وخاصة العبيد والاماء والغدم والأقارب وأهل الديانات من الأولياء والقضاة والكتابوذوي الكفايات وأصحاب الدواوين وأهل الامانات والعمال والجباة والسعاة ورجال العرب من الأولياء والانصار وطبقات العبيد والأجناد والصناع والباعة والتجار الذين يلون

أمورهم ويعملون لهم ، والرعايا الذين يتصلون بأسبابهم ، وكل طبقة ممن ذكرت ومن لم أذكر تتفرع على طبقات ، ويتصرف أمرها على وجوه وجهات ، فلو قصدت لتفريعها وذكر ما ينبغي أن يتأدب به كل طبقة منها لطال القول واتسع وتشعب ( الموضوع ) وتفرع ، ولكن رأيت أن أجعله ( أبوابا ) ، يعتاج الى أكثرها أهل كل طبقة لأداء فرضهم ، وبعضها مقصورة على آداب بعضهم ، والله استهدي واياه أستعين وعليه أتوكل .

ولم أختصر هذا الكتاب وان كنت وصفته بالاختصار كاختصار الكتاب الذي قدمت ذكره ، ولا أطلته اطالة ما يمل قاريه (١) ويتعب كاتبه ، ولكني قربته من الاختصار وأعفيته من التعلويل والاكثار لأن كل بائن عن شكل الاعتدال خارج عن حد الكمال ، فليس كل الناس يفهم الموجز من الكلام ، ولا كثير ممن يفهم ذلك يتعب ذهنه بالغوص في تطلب معاني دقائق الكلام ان لم يجده بينا معروفا وظاهرا مكشوفا ، ولو استغنى بشيء من اللفظ عن البيان لاستغنى عنه القرآن ، فقد

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) قارئة ٠

قال الله وهو أصدق القائلين: « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (١) » فالبيان هو العبارة، والحدف والاختصار كالرمز والاشارة ، وقل ما تكون الفائدة سيما لمن لم يتسع في العلم فيما لم يوضعه البيان ، ولذلك قال بعض من يعنى بالكتب ما قرأت كتابا كبيرا قط أو متوسطا الا أفدت (٢) منه فائدة وما أحصى ما قرأت من صغار الكتب فلم أفد منها شيئا .

ولا أشك أن فائدة هذا الكتاب المختصر الذي قدمت ذكره لم تكن الا عن بركة من أفادنيه ، لا عن مؤلفه ولا ما ألف فيه ، ومن أحسن التطويل والاكثار أحسن لا محالة العذف والاختصار ، ولو شئت أن أجعل هذا الكتاب في كيفية الكتاب الذي وصفته أو في مقدار نصفه أو في أقل من ذلك لفعلت حتى لو أردت أن أقتصر على لفظة واحدة كافية منه لاقتصرت ، فأمرت بتقوى الله ففيها جماع كل خير الدنيا والآخرة ، وكذلك لو شئت أن أجعله في الطول كأطول كتاب جمع لفعلت ، ولكني توسطت في الطول كأطول كتاب جمع لفعلت ، ولكني توسطت

<sup>(1)</sup> سورة ال*ن*مل 17/*£2 •* 

<sup>(</sup>٢) بنسخة (ھ) استنفدت ਾ

به بين الأمرين ، وجعلت له حالا بين العالين ، كما قال بعضهم لشاعر مدحه بشعر فيه مائة بيت شبيه بتسعين بيتا ومدحه بعشر أبيات « ما ألقيت معنى لطيفا ولا قولا بديعا الا شغلت به تشباب شعرك عن مدحنا » فمدحه بعد ذلك بشعر شبيه بقسيم بيت منه ومدحه بباقيه فقال : « لا ذا ولا ذاك ولكن أمرا بين أمرين » فلهذه المعنى قصدت وعن الاكثار ومطلب الاختصار رغبت ، والله استهدي واياه أستمين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل و

.

#### (1)

# ذكر ما ينبغي لأتباع الأئمة من اعتقاد ولايتهم والتدين بامامتهم وطاعتهم صلوات الله عليهم

هذا باب ما يلزم جميع العباد ، ولو تقصيته لخرج عن حد هذا الكتاب ولاحتاج الى افراد كتاب ، ولكني أذكر منه طرفا ينبغي أن يذكر ، اذ كان اعتقاد ولاية الأئمة والتدين بامامتهم وطاعتهم أصل ما يجب أن يبنى عليه هذا الكتاب وأسه ، وأول ما ينبغي أن يبتدأ بذكره فيه ويفتح به •

واذا كان من عرف حقهم واعتقد امامتهم رعى من واجبهم وامتثل من أمرهم ما يرى أنه فرض الله عز وجل عليه واجب وحق لازم ، كانت جلالتهم في صدره أعظم ، وهيبتهم في عينه أكبر من هيبة ملوك الدنيا وجلالتهم في صدور أتباعهم وأعينهم ،

أذ كان الله عز وجل تباركت وتقدست أسماؤه قد فرض طاعتهم على عباده في كتابه ، وقرنها بطاعته وطاعة رسوله (صلعم) ، فقال وهو أصدق القائلين: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (١) ، فينبغي لمن خصه الله ومنحه وأنعم عليه بالكون في جملة من ذكرناه من طبقات أتباع الأئمة صلوات الله عليهم أن يعتقد إمامتهم ،اعتقاد من يرى ويعلم أن رضاهم موصول برضاء ربه ، وسخطهم مقرون بسخطه ، فیتعری من ذلك ما يرجو به رضاء الله الذي جعل الجنة ثوابه (٢) ، ويجتنب ما يوجب سخطه الذي جعل النار عقابه ، ويندب نفسه فيما يقربه منهم ويزلفه لديهم، ويجهدها فيما وافقهم وطابق هواهم وأكسبهم رضاهم فيما أحبه وكرهه وسره وأسخطه ، وليرجع فيما أسخطه من ذلك الى رياضة نفسه عليه وسياستها فيه ، حتى يؤول سخطه في ذلك الى الرضا وكراهيته الى المعبوب (٣) ، ويستغفر الله لما عرض له في ذلك ويعلم أنه ذنب عظيم من الذنوب ، وأن التوبة

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ١٩/٤ •

<sup>(</sup>٢) بنسفة (ه) ثوابا ٠

<sup>(</sup>٣) بنسفة (م) معبوبة ٠

لا تكون الا بالاقلاع عنه حتى يرضى ما رضوه ويسغط ما سغطوه , ويعب ما أحبوه ويكره ما كرهوه ، ويعتقد ذلك قولا وفعلا ونية وعملا ولو كان ذلك فيه حتف نفسه واستهلاك أهله وماله وولده ، ويسلم لهم في كل الامور تسليم مطيع لا تسليم مجبور ، يعلم أنه ان لم يفعل ذلك وخالفه أو شيئًا منه لم يكن مؤمنا لقول الله جل من قائل « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (١) » ، فهذا فرض من الله جل ذكره على المؤمنين لرسوله الذي قرن طاعته بطاعته وطاعة الأئمة بطاعته ، وجعلهم الخلف للأمة من بعده صلى الله عليه وعلى الأئمة من ذريته الابرار المصطفين الاخيار •

فعلى هذا الوزن (٢) والترتيب يلزم في الفرض الموجب من التعزيز والتوقير والطاعة والتسليم بالنية والقول والعمل والقبول لكل امام على أهل عصره ما كان يجب منه لرسول الله صلى الله عليه

<sup>· (</sup>۱) سورة النساء ٢٥/٤ ·

<sup>(</sup>٢) بنسخة (٨) النسق ٠

وعلى آله على أهل زمانه ودهره ، وان كانت درجة النبوة أعلى وأجل وفوق درجة الامامة ، وففسل الأنبياء أعظم من فضل الأئمة فان الطاعة واحدة موصولة قد قرنها الله تعالى بطاعته وهو أعلى وأجل من جميع خلقه ولا يقاس بشيء من عباده فلم يقبل من مطيع طاعته الا بطاعة من افترض عليه طاعته من أوليائه ، ولم يدخل في جملة المؤمنين به الا من سلم لن أمر بالتسليم اليه من أصفيائه ، وفيما ذكرناه في هذا الباب ما فيه كفاية لأولي النهي والألباب اذا تدبره من وفق لفهمه حق تدبره ان شاء الله ،

. .

#### **(Y)**

### ذكر وجوب مودة الأئمة

قال الله حل ذكره لمحمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله « قل لا آسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى (١) » فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : من هم ؟ فقال علي وفاطمة والحسن والحسين • وقال صلى الله عليه وعلى آله : « من أجبهم فقد أحبني ، ومن أبغضهم فقد أبغضني » وقال: «لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق» •

فكانوا يقولون ما كنا نعرف المؤمنين من المنافقين على عهد رسول الله (صلع) الا بمحبة على ومودته وتفضيله ، فنص رسول الله صلى الله عليه وعلى

<sup>(</sup>۱) سورة الصورى ۲۲/٤٢ ٠

آله على مودته من كان في عصره ، وحضر سن بحضرته على ذلك اذ سألوه عنه ، وافترض الله عز وجل له ذلك على كافة الناس ، وذلك واجب للأئمة من ذريته في كل عصر وزمان على أهله ، فقد سئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل : قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي » فقال : والله هي فريضة من الله واجبة على جميع العباد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله فينا أهل بيته » وقال عليه السلام: « من أحبنا حشره الله معنا يوم القيامة • ثم قال وهل الدين الا الحب ·قال الله عز وجل: « وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم » • وقال : « ان كنتم تعبون الله فاتبعوني يعببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » • وقال على عليه السلام لبعض شيعته : « ألا أخبركم بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة وبالسيئة التي من جاء بها أكب الله وجهه في النار • قالوا : بلي يا أمير المؤمنين قال: الحسنة حبنا والسيئة بغضنا •

فينبغي لمن عرف الأئمة اخلاص المعبة لهم واعتقادها لله ولمكانهم منه لا لغرض دنيا ينالها منهم ، فان من كانت مودته لشيء زالت وانقطعت

مع زواله وانقطاعه ، فلتكن مودته لهم عند المنع كمودته لهم عند العطاء ، وفي الضراء بعسبها في السراء ، لأن ما كان لله عز وجل خالصا من الاعمال لا تغيره صروف الدنيا ولا تنقله من حال الى حال ، وانما تنقل وتغير حوادث من الأعمال ما كان لها ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه : « من أحبنا فليخلص لنا المحبة كما يخلص الذهب الابرين . قال على صلوات الله عليه : « لو ضربت المؤمن على أنفه ما أبغضني أبدا ، ولو صببت الذهب والفضة على المنافق ما أحبني أبدا » فمن أحب أولياء الله فليخلص لهم المحبة ، وليعطها حقها فان حق المعبوب عَلَى معبه أن ينصعه ولا يغشه ، ويؤدي اليه الامانة ولا يخونه، وينصره ولا يخذله، ويطيعه ولا يعصيه ، ويحب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لها ، ولا يخالف ظاهره باطنه ، ولا سره علانيته ، ولا غيابه مشهده ، هذه حقيقة محبة المتعابين في الدنيا ، فكيف بمن أحب من أحبه الله، وعلم أن الله يطلع ويعلم ما يسره ويبديه ويظهره ويخفيه ، فحقيق عليه أن يجعل من نفسه على نفسه في معبته رقيبا عليه في علانيته وظاهره (١)،

<sup>(</sup>۱) نسخة (م) وباطنه ۰

وخلوانه وسرائره •

فاخلصوا أيها المؤمنون الأوليائكم المعبة لتستنجزوا بها من فضل الله فضل ما عنده ، ففي ما ذكرت في هذا الباب بلاغ لن وفق للصواب •

\*

#### (٣)

# ذكر أداء الأمانة للأئمة صلوات الله عليهم والنصيحة لهم والتحذير من خيانتهم وغشهم

قال الله عز وجل: « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها (١) » • وقال: « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته (٢) » • وقال: « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (٣) » • وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: « لا تخونوا ولا تغدروا » • وقال: « الامانة مؤداة عليكم » • وقال: « من غشنا فليس منا » • وقال: « دماؤكم وأموالكم حرام •

سورة النساء ٤/٨٥ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٣/٢ ،

<sup>(</sup>٣) الانفال ٨/٧٦ ،

وقال على (ع) ، لبعض من أوصاه : « أد أمانتك الله عليه : « أدوا الامانات الى الاحمر والاسود وان كان حروريا ، وان كان شاميا وان كان أمويا ، وان كان عدوا ، أدوا الامانة ولو الى قاتل الحسين فأس الله جل ذكره ورسوله والأئمة من أتباع أهل بيته (صلع) وعليهم أجمعين أمرا مجملا ومفسرا بأداء الامانة الى من كانت له من ولى أو عدو مؤالف أو مخالف • وذلك أن حق أداء الامانة انما يلزم المؤمن في نفسه ، وأمانته فيها يرعى ودينه بأدائها يحفظ ، ونفسه بحفظها ينزه ، وان خانها فأمانته يوتغ ، وعرضه يشين ، ودينه يهتضم ، ومروت يضيع ، ليس لمن ائتمنه ولا عليه من ذلك شيء [ من أن كان ] أكثر من ذهاب حطام عاجل ان خانه المؤتمن أو توفيره عليه ان هو أداه اليه ٠

فحقيق على من خاف ربه ونزه نفسه أن يؤدي أمانته ، واذ كانت الامانة واجبا ادوها الى سائر الناس فحق أمانة الأئمة أوجب ، والامر بأدائها آكد وخيانة م أغلظ ، والاثم في ذلك أشد ، ألا ترى قول الله جل من قائل : « يا أيها الذين آمنوا

لا تخونوا الله والرسول (١) » فان من خان رسول الله ( صلع ) فقد خان الله كما قال الله جل من قائل: « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله (٢)» وقال: « من يطع الرسول فقد أطاع الله » • وقال: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمس منكم (٣) » فطاعة أولياء الله ، ومعصيتهم معصية الله ، ومن خانهم فقد خان الله ، ومن وفي (٤) لهم ولا تخن من خانك » • وقال جعفر بن محمد صلوات فقد وفي طاعة الله ، ومن أدى أمانتهم فقد أدى أمانة الله ، وان كانت الغيانة منهيا عنها على العموم ، فغيانة أولياء الله أعظم جرما ، وأغلظ اثما ، ومؤدي الامانة اليهم أجزل ثوابا وأجرا ، لأن الله جل ثناؤه لم يضاعف العقوبة لعاصى شيئا كما ضاعف له الثواب في الطاعة عليه ، قال وهو أصدق القائلين : « يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا

<sup>(</sup>۱) الانفال ۱۹/۸ ۳

٠ ١٠/٤٨ الفتح ٨٤/١١ ٠

<sup>· (</sup>۳) النساء ٤/٥٥ •

<sup>(</sup>٤) بنسخة (م) ومن اوفي ٠

#### کریما (۱) » ۰

فأما خيانة الأئمة من الكبائر فلأن قتل النفس المؤمنة من الكبائس، وقتل النبي أعظم من ذلك وأكبر ، والخيانة على الانبياء والأئمة أغلظ وزراً ، كذلك صنيع الخير عندهم أكثر أجراً • وقد نهى رسول الله ( صلع ) عن ضرب البهائم في غير حق ؛ وأن تحمل فوق طاقتِها وقال : ﴿ رَأَيْتُ صَاحِبَةً الكلب في الجنة » وهي امرأة مرت بكلب يتلظ على بئر فلم تجد ما تستقى له به ، فربطت خفها بخمارها واستقت له ، فسقته فغفر الله لها بذلك وقال : « رأيت صاحبة الهرة في النار » وهي امرأة ربطت هرة لها وتركتها لا عطعمها ولا تدعها تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك • وقال : « في كل كبد حرى رطبة أجر » والأجر في صنيع المعروف الى الانسان أفضل ، وهو في المؤمن أجل •

وكذلك صنيع السوء في الوزر ، وعلى هـذا الوزن ما قدمناه من مقدار ذلك في أولياء الله • فاحفظوا أيها إلناس أمانتكم ، ما قل منها وما كثر

<sup>(</sup>١) الاهزاب ٢٠/٢٣ و ٣٠ ٠

وما صغر وما كبر ، فان اسم الغيانة يقع على القليل والكثير منها ، والغيانة في القليل اثم ونذالة، وهي في الكثير أعظم اثما وتباعة (١) .

واعلموا أن الغيانة لا تكون في المال خاصة فقط ، بل هي في كل أمر من الامور عامة ، وفي القول والعمل والنية • وهذا الباب يلزم أهل كل طبقة من طبقات أتباع الأئمة (صلع) وغيرهم للأئمة ولمن سواهم لأن أداء الامانة والنصيحة لازم لكل مسلم • قال رسول الله : « الدين النصيحة لله ولأوليائه وللمؤمنين » وليس في ترك النصيحة لله ولأوليائه رخصة ولا عذر لتارك ذلك على حال من الاحوال •

قال الله عز وجل: « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون (٢) »

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) وجرما ٠

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩/١٩ ، ٩٢ •

فلم يجعل الله عز وجل لهم في ترك النصيحة رخصة، كما جعل لهم فيما لا يستطيعونه مما ذكره ، كما لم يجعل أيضًا في اعتقاد المحبة بالقلب رخصة قال الحسين بن على (ع) : « من أحبنا بقلبه وجاهد معنا بلسانه ويده فهو معنا في الرفيق الأعلى ، ومن أحبنا بلقبه وذب عنا بلسانه وضعف أن يجاهد معنا بيده فهو معنا في الجنة دون ذلك منزلة ، ومن أحبنا بقلبه وضعف أن يجاهد معنا بلسانه ويده فهو معنا في الجنة دون ذلك ، وليس دون ذلك شيء » فالنصيحة والامانة لأولياء الله أقل واجبهم ، فمن خانهم وغشهم فقد انسلخ من ولايتهم ، فاحذروا عباد الله الغش والخيانة لهم ، فوالله لو لم يرغب الراغب في الامانة والنصيحة لهم الا في دوام عاجل بعمة الدنيا وشرف ذكرها وأمن عقوبتها ، لكان جديرا بذلك ، فكيف بثواب من الله لا عوض له منه يرجوه ، وعذاب لا عاصم له منه يخافه ، ولقد رأيت كثيرا مزر أوباش الناس وعوامهم ومن هو أقرب شبها بالبهائم منهم بالناس كالصناع والمضاربين والحمالين يؤدون ما ائتمنوا عليه ، مع فقر مدقع وحاجة شديدة ، لا لدين ولا لمعرفة ولا لاعتقاد ولكن خوفا من أن يخونوا أو ينكروا ما صار اليهم

فيتناذرهم الناس ولا يستعملونهم ، فكيف بمن فيه حشاشة (١) من دين أو أدب ، وله في حظ نفسه حسن نظر ، لا يحذر ان خان سقوط المنزلة ، وانقطاع مادة الخير عنه ، ان لم يكن ممن يرجع الى ثواب يرجوه أو عذاب يخافه •

<sup>(</sup>۱) في نسفة (م) حساسة ٠

## (٤)

# ذكر توقير الأئمة وتعزيزهم واجلالهم وتعظيمهم صلوات الله عليهم

تعظیم الأئمة صلوات الله علیهم واجلالهم مما أوجبه الله عز وجل على العباد لهم ، اذ قرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله علیه ، وحرس (۱) عباده علیهم وأمرهم برد ما اختلفوا فیه الیهم ، فما كان یجب لرسول الله (صلع) من التعظیم والتعزیز والتوقیر على أهل عصره ، یجب لكل امام على أهل دهره اذ كانت طاعتهم مقرونة بطاعته وان علت منزلة النبي (صلع) وارتفعت درجته لارتفاع درجة الرسالة على درجة الامامة ، فان تعظیمهم من تعظیم الله جل وعز الذي أقامهم

<sup>(</sup>۱) في نسخة (هـ) حراسه ٠

لخلقه ، كما كانت طاعتهم موصولة بطاعته ، ولأنه جعلهم القائمين بأمره والدعاة اليه وأهل الدلالة عليه ، فينبغي لكافة الناس تعظيمهم واجلالهم في اعينهم وصدورهم والتذلل والتواضع لهم ، ورفعهم في القلوب والابصار عن أقدار ملوك الدنيا وجبابرتها ، واحلال مهابتهم في النفوس فوق محل سلاطين الدنيا فيها ، واعتقاد ذلك التعظيم والاجلال والهيبة والاكبار لله الواحد القهار لمكانتهم منه وجلالتهم لديه •

واذا نظر أهل الدنيا الى ملوكهم بعين تعظيم ما عندهم من حطامها، وهيبة مغافتهم من سطواتهم فيها، فلينظر أتباع الأئمة وأولياؤهم اليهم بعيون من يرى عظمة الامامة فيهم، ويعرف سيماء الحكمة في وجوههم، وينظر الى هيبة سلطان الدين لديهم، وينزلوهم في قلوبهم بمكانهم من الله، ويشعروا مغافتهم منه في ترك ما أوجب من تعظيمهم، ويخافوا تضييع ذلك على أنفسهم، وليكن نظرهم اليهم نظر فكرة في ذلك واعتبار، ورغبة فيه استبصار، لا نظر غفلة ولهو ونسيان وسهو، فلمثل ذلك جاء في العديث المرفوع: « أن النظر الى الامام عبادة ، في العديث المرفوع: « أن النظر الى الامام عبادة ،

السهو والغفلة ولكنه في نظر التدبر والتفكر ، كما أن الناظر في المصحف بلا تدبر لما فيه لا فائدة له في النظر اليه ، قال الله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (١) » • وكما جاء في الحديث المأثور : « أن قراءة آية في تدبر خير من قيام ليلة » يعني بقراءة القرآن من غير تدبر •

وكما في الحديث في صفة الخوارج وانهم يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم » يعني أنهم يهذون بالسنتهم ولا يتدبرونه بقلوبهم ، وهو لا يصل اليها ولا يجاوز تراقيهم ، وعلى ذلك ينبغي لمن سمع كلام الأئمة أن يصغي اليه ، وينصت له حتى يستوفيه ثم يتدبره حق تدبره ، اذ كان كلامهم مأخوذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله ، وذلك لأن طاعتهم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله موصولة ، فما كان من كلامهم من أمر تلقاه من يسمعه أو ينتهي اليه بالقبول ، وما كان منه من نهي تناهى عنه ذوو النهي والمقول، وما كان منه من نهي تناهى عنه ذوو النهي والمقول، وما كان منه من أخبار ميز وانتقد على التعصيل ، وفا تحت كل لفظة من ألفاظهم حكمة ، وفي كل

۱) سورة محمد ۲٤/٤٧ .

كلمة من كلامهم فائدة (١) ، يهدي الله لعلم ذلك من أحب ، ويمنعه من شاء ، وينبغي لمن غمض ذلك عليه أو لم يتأد حسه اليه ، أو لم يعرف معناه فمر صفحا عليه أو أنكره أو شيئا منه أو رأى أنه لا فائدة فيه ولا معنى له أن يعرف أن التقصير من قبله ، والعجز من ذات نفسه ، ويسأل عما جهله من هو في العلم بذلك فوقه فان لم يجد ذلك أنزله على أحسن المنازل ، واعتقد فيه أفضل الاعتقاد ، وسلك فيه خير السبل ، وسلم لهم فيه ووجهه الى خير الوجوه عنده \*

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ھ) فوائد ٠

#### . (0)

### ذكر الأمر بالوفاء بعهود الأئمة ورعايتها وتذكار ما أخذ لهم منها

قال الله جل ذكره: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (١) » وقال تعالى: «وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا (٢) » وقال تعالى: «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما (٣) » فعهد الأئمة صلوات الله عليهم هو عهد النبيين وهو عهد الله ، كما كانت طاعتهم موصولة لا. ينبغي قطعها ، فكذلك عهودهم انما هي على الطاعة ولا ينبغي الا الوفاء

۱/۵ سورة المائدة ۱/۵ ٠

۲٤/۱۷ الاسراء ۲٤/۱۷ .

<sup>(</sup>٣)الفتح ٤/١٠ ،

بها ، ولا ينبغي نقض شيء منها ، ولو أطاع الله فيما يرى مطيع ، وعصى رسولة أو كذبه لم يقبل الله طاعته وعذبه على تكذيب رسوله ومعصيته ، يشهد بذلك قوله جل ثناؤه واصفا لأكرم رسله عن الملحدين المستوجبين لعذابه « ولئن سألتهم من خلقهم نيقولن الله » القائلين ما استوجبوا به غضب الله مع اقرارهم بربوبيته بجحدهم نبوة رسوله ،وكذلك يلزم من أقر بالله ورسوله ، ولم يعترف باماسة أولياء الله وأوصياء رسوله ولو عبد الله على ذلك أيام حياته وطول مدته ، لكان ممن قال الله جل ذكره: « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثورا (١) » وكذلك هو ان أطاع الله ورسوله بزعمه ، وعصى امامه أو كذب به فهو آثم في معصيته غير مقبولة منه طاعة الله وطاعـة رسوله ولا عمله مع جعده امامه ومعصيته ، أذ كان الله عز وجل جمع تلك الطاعات ، وافترضها ووصلها فلم يقطعها ، وجمعها فلم يفرق بينها ، فمنوفى (٢) لله بعده ولرسوله وأوليائه ممنقال الله تعالى: «فسيؤتيه أجرا عظيما» فالأجر العظيم الجنة ·

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٢٣/٢٥ •

<sup>(</sup>۲) بنسخة (م) اوفى ٠

ومن نقض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله به أن يوصل فهو من الخاسرين الذين وصفهم الله عز وجل فيكتابه :« وهم الذين خسروا الدنيا والآخرة ، خسروا رضاء الأئمة عنهم في الدنيا ، ورضاء الله عنهم في الآخرة ، وصاروا الى عذابه ، لقطعهم هذه الطاعة التي أمر الله عز وجل بها أن توصل ، فبالوفاء بعهد الله وعهد أنبيائـــه وأوليائه وطاعتهم استحق المؤمنون اسم الايمان ، واستوجبوا ثواب ربهم الذي وعدهم اياه في كتابه ، وبنكث عهدهم ونقضه واطراحه استعق الناكثون عذاب الله وخسروا رحمته ، فالوفاء الوفاء أيها المؤمنون بعهودكم ، موالحفظ الحفظ الأمانتكم ، فانكم قد عاهدتم الله ربكم ، فأعطيتموه صفقة ايمانكم على الوفاء بما عاهدتموه ، وألزمتم أنفسكم من الشرائط والايمان والمواثيق على ذلك ما قه عرفتموه ، والرغبة الرغبة في ثواب رب العالمين ، والحذر الحذر أن تكونوا من الخاسرين ، وفكروا فيما عاهدتم الله عليه وفيما الزمتم أنفسكم اياه وأعطيتم صفقة ايمانكم فيه ، وارعوه حق الرعاية، وأدوا إلى الله وإلى أوليائه فيه الامانة ، فأنه عن وجل يقول: «قد أفلح المؤمنون» الى قوله: « والذين

هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (١) » •

فبالوفاء بالعهد وحفظ الامانات نزل المؤمنون منازل الجنات ، و بنقضها والخيانة حل أهل الشقوة أسوأ المحلات ، ولو لم يكن ما تستخرجون لــه في خلاف ما عاهدتم الله عليه الا الحنث فيما ألزمتموه أنفسكم من الايمان المحرجة المشددة والعهود المغلظة المؤكدة ، وقد ترون من الناس كثيرا ممن لا كثير ورع له ولا عظيم أمانة فيه يحفظون ايمانهم كما أمر الله عز وجل بعفظ الايمان في كتابه ، فان حنث (٢) أحدهم في الشيء منها كفر بما يجب، ويلزم الكفارة فيه عنها ، وأمضى مالا كفارة فيه على ما قد كان حلف به عليه ، فقد طوقتكم أعناقكم ما لا تطيقون ان حنثتم فيه ، وما لا كفارة له الا الوفاء بما حلفتم به عليه مع تغليظ ذلك وتأكيده وتعظيمه وتشديده ، فاتقوا الله اذ تلقوه بايمانكم حانثين ولعهوده ومواثيقه ناقضين ،

<sup>(</sup>۱) المؤمنون ۲۳/ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٢) بنسفة (ه) انكر ٠

ولحدوده متعدين ، ولأمسره مغالفين ، ولنهيه مرتكبين ، فقد حرم عليكم بنقضكم العهود وحنثكم في الايمان ما كان الله عز وجل أحله لكم من النكاح والمكاسب والمطاعم والملابس والمشارب ، ولزمتكم صدقات أموالكم ، وعتق رقيقكم ، وما أوجبتموه من النذور على أنفسكم ، فان لم تفوا بذلك ارتكبتم الحرام (١) ، وانغمستم وارتطمتم في الخطايا والآثام،أعاذنا الله واياكم من ذلك أجمعين، وأدخلنا في جملة عباده المؤمنين ، الذين يوفون بعهده ولا ينقضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

واعلموا رحمكم الله أن رعاية العدود والوفاء بأمانة المواثيق والعقود لا يكون الا بعد علم بما أخذت عليه وعقدت فيه ، وحفظه والقيام بواجب فرضه ، فاعرفوا ما عاهدتم الله عليه وما الزمتكم أنفسكم اياه له ولأوليائه ، وما قيل لكم في ذلك وما أخذ عليكم فيه ، ولا يكن مر بكم يومئذ صفعا فنسيتموه ، أو تكونوا قد عرفتموه فتهاونتم وضيعتموه ، فمن يكن ضيع ذلك بعد أن أخذ عليه

<sup>(</sup>١) بنسفة (ه) الجرم ٠

وعلم ما ضيع منه فليتلاف نفسه فيه بالتوبة مما ضيع والرجوع الى حفظ ما استودع ، فمن نسى ذلك أو شيئًا منه ، فليستأنف أمره وليسأل تجديد الاخذ عليه ، ليرجع بالاعتراف والتوبة الى الله ، والى وليه فيه ، ولا يتمادى على السهو والتغفل فيلقى الله ناسيا لآياته ، مضيعا لعهده قد نبــذه وراء ظهره ، فيكون عند الله أخزى وأشقى ممن لم يجد له عهدا ، اذ كان المضيع للأمانة أسوأ حالا ممن لا أمانة في يديه ، والعجة على من علم آكد منها على من لا علم لديه ، وان كان الفرض على من جهل السؤال وعلى من ضل طلب الهداية عند الضلالة ، وقد جعل الله عز وجل المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم فيها أشد عدابا وأسوأ حالا من الكفار لأنهم علموا ثم أنكروا والكفار أصروا على الكفر لما كفروا ، فكل في عذاب الله ووثاقه ، والمنافق أشد عذا با لنفاقه ، وكذلك من نقض العهد أو نسيه هو أسوأ حالا ممن لم يؤخذ عليه وكلاهما لا خر فيه ٠

## ذكر ما ينبغي لأتباع الأثمة صلوات الله عليهم من أخبارهم بما فيهم وسؤالهم والاستففار لهم

قال الله عز وجل: «ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » وقال في المنافقين « واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون (١) فأخبر جل ثناؤه أن مغفرته لمن ظلم نفسه لا تكون الا من قبل أوليائه اذ هم أبواب رحمت لخلقه وأسباب مغفرته لعباده ، ومن استشفع بهم شفع ومن استرحم بهم رحم ومن توسل بهم وصل (٢) ،

<sup>(</sup>١) المنافقون ٢٣٦ري .

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) وجد ٠

والذي جعل الله عز وجل من ذلك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله فهو لمن وصل طاعته بطاعته من الأئمة من أهل بيته ، ولو لم يكن ذلك لانقطعت رحمة الله عن وجل عن عباده وارتفعت مغفرت لخلقه ، وسدت أبواب التوبة دونهم ، وعدموا عفوه منهم ، كلا ان الله جل ثناؤه لم يخل أرضه من حجة ملى مباده ، ومفزع وملاذ لخلقه ، وباب لرحمته ودليل عليه لبريته رائة منه لعباده لئلا يكون عليه حجة لأحد من خلقه أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذين ولم نجد لما جهلناه من عليم ولا خبير ولا مفرع نلجا اليه في استغفار ذنوبنا ، كما ذكر الله عز وجل في كتابه لما قبض الرسول فقد أخبرهم عز وجل في التنزيل أنه وصل طاعته وطاعة رسوله بطاعة أولي الأمر من بعنده وفي أمسره أياهم بطاعتهم وتسميته اياهم دليل على تعبدهم بطاعتهم ورد الأمور كلها اليهم والتسليم فيها لهم ، فينبغي لاتباع الأثمة أن يعلموا أن الله عز وجل جعلهم لهم أبوابا لرحمته وأسبابا لمغفرته فمن خالف شيئا مما عاهدهم عليه أو ضيع أمرا تقدموا اليه أو اقترف شيئا أشفق منه فعليه أن يأتيهم ويرفع ذلك من أمره اليهم تائبا متنصلا مما صار اليه ، مستغفرا

من ذنوبه فيه ، مستشفعا الى الله بامام دهره من ذنبه ، كما أمر الله عز وجل في كتابه ودعا اليه عباده ، ولا يصر على ذنوبه وخطاياه ونسيانه ، ويتمادى على اقترافه وموبقاته غير تائب منها ولا مقلع عنها فان الله عز وجل قال في كتابه « يحب التوابين ويحب المتطهرين » ويكره أن يؤتى من غير جهات أبوابه أو يتسبب اليه الا من أسبابه •

قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: « نحن أبواب الله وأسبابه لعباده ، ومن تقرب منا قرب ، ومن استشفع بنا شفع ، ومن استرحم بنا رحم ، ومن أعرض عنا ضل » وقد جاء عن بعض أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول رفعه الى على عليه السلام أنه قال: ينبغى لكل من عرف امامه أن يخبره بما فيه ويطلعه على ما لديه ، وعلى ما يحسنه ويقوم به ليستعمله فيما یری استعماله له مما یری آنه ینهض به ویستطیع به » • وهذا عندي وجه حسن ينبغي لأتباع الأثمة أن يفعلوه ، بعد أن يصدقوا في قولهم ولا يكتموا شيئًا يعلمون من أنفسهم ، ولا يكن مرادهم بذلك استشرافا بها للعمل ، ولا طلبا للرياسة ، بل يكون قصدهم بذلك وجه الله الكريسم وابتغاء ثواب

العظيم في أداء الأمانة (١) الى أثمتهم والوفاء بمهدهم ، وانهام ما يرون أنه من النصبيحة لهم كما أخذ لهم في ذلك عليهم ، فان من علم من نفسه ما يرى أن امامه اذا رأى استعماله فيه عاد ذلك بالصلاح في أموره فكتم ذلك وطواه عنه فهي خيانة خانها ونصيحة لله ولرسوله ولوليه أخفاها ، واذا انهى ذلك على العدل والصدق وسلك فيه سبيل النصيحة والحق فالخيار بعد ذلك فيه الى اماسه وعليه السمع والطاعة لما يأمر به ، والتصرف فيما صرفه فيه والمصير الى ما أصاره اليه علم ذلك أو جهله ، أو كان عند نفسه مستضلعا به أو ضعيفا عليه ، فإن الله عن اسمه يؤيد من أقاموه ، ويوفق من نصبوه اذا تولى ما ولوه بنصيحة ونية واخلاص ضمير وصفاء طوية ، فوالله أحلف صادقا لقد أمرت غير مرة بامر ما احسان ولا أرى أنى استطياع شيئًا منه ولا أقوم به ، فما هو الا أنَّ أخذت فيه فقویت ، فأعنت علیه وجئت به علی ما أرید منه ، فعلمت أن الله جل ذكره يبلغ أولياءه ما أملوه ، ويتم لهم ما أرادوه، فانما الناس لهم بمنزلة الادوات التي تعمل بذواتها فاذا استعملت عملت دقائق

<sup>(</sup>١) بنسفة (م) الامانات ٠

الاعمال وجلائلها ، ولقد عهدت بعض (١) المؤمنين وقد ندبه بعض الأئمة الى عمل فسارع اليه ، وهو عندي وعند من يعرفه لا يحسنه ولا يقوم بشيء منه ، وكنت خاصا به ، فذكر لي أمره بعض من أغتم بما أضيف اليه ، وخشى التضييع والتقصير عليه ، وحركني على ذكر ما يخاف من ذلك عليه له أن يستعفى من ذلك ، فلقيته فيه فقال : والله اني لعلى ما ذكرت ، ما أحسن ما ندبت اليه قبل هذا ، ولكنى أعلم اذ ندبني اليه ولى الله أني أقوم اليه وإحسنه ، والله لو دفع الى ذهبا أو فضة وقال خذ هذا فصغ منه كذا وكذا لأخذتما دفعه الى وتناولت العمل على علم منى ويقين ونية أن الله تعالى يهدينى الى ما أراده الامام ويوفقني الى أن أعمل له من ذلك العمل ما أراده وانتهى فيه محبوبه ، وأبلغ منه أمله ، ورأيت يقينا عظيما ونية صادقة ، وعلمت أن تخلفه عما ندب اليه يقرب من تخلفه من عمل الصياغة التي ضرب المثل به ، ولم أر لمراجعت وجها ، فانصرفت عنه وغدوت من غد اليه فأصبته قد اعتل بعلة ظاهرة ثقيلة أقامت عليه الى أن بعث

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) لبعض ٠

الى المكان الذي ندب اليه غيره ، ثم أفاق فعلمت أن الله صرف ما كنت خشيته عليه لجميل اعتقاده وحسن نيته ، فأقل ما يسمع في ذلك من ندب الامام أو من قام بأمره وليا من أوليائه الى أمر من أموره ، أن يطلعه على ما فيه ، ويخبره بلسان الصدق بما عنده ولديه من كفاية في ذلك أو عجز أو تقصير عنه ، فما رآه بعد ذلك سلم اليه فيه وسارع الى ما يأس به ، فانا لا نقول ما قباله الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن أولياء الله الدافعون امامتهم الزاعمون أنهم يملمون غيب الله وما تخفي صدور عباده تعالى الله الذي تفرد بعلم ذلك دون خلقه ، ولم يطلع على ما شاء منه الا من ارتضى من رسله ، قال جل ثناؤه: « قل لا يعلم من في السموات والارض النيب الا الله » وقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله : « قل لا أملك لنفسى نفما ولا شرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغير وما مستى السوء » وانما أراد هؤلاء الفسقة (١) يما سبوه الى الأثمة صلوات الله عليهم من ذلك دفع امامتهم لأنهم لما زعموا أن الأئمة يعلمون الغيب

<sup>(</sup>١) بنسفة (م) الغساق ٠

والناس يرونهم لا يعلمون ذلك بما يشاهدون منهم من سؤالهم واستخبارهم عما غاب عنهم وأنهم لا يعلمون من أمور الناس الا ما ظهر منها لهم ، لم يكونوا أثمة عند أولئك الفسقة ، ولا عند من قبل منهم اذ لم تكن تلك الصفة التي وصفوهم بها منهم \*

وأكثر ما نقول في الأئمة صلوات الله عليهم في مثل هذا أنهم يعلمون ما غاب عن الخلق سواهم من الملوم ، وينظرون بنور الله جل ذكره ، وأنه يمدهم بتوقيقه ويهديهم بهدايته ، ويطلمهم على ما سالوه أن يطلعهم عليه بلطيف تدبيره وحكمت وفضله عليهم ونعمته ، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله « ان المؤمن ينظر بنور الله » وهو الامام صلوات الله عليه ، فان قال قائل ان ذلك لكل مؤمن ، فنظر الامام بعد رسول الله ( صلعم ) أفضل لأنه فوق جميع المؤمنين ، وقد جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل: « ان في ذلك لآيات للمتوسمين » فقال : نعن المتوسمون ننظر بنور الله الى عباده ، فاحذروا فراستنا فيكم » وأشباه هذا مما قد يجري مجراه ، يطول به الكتاب ان ذكرناه ٠

## ذكر ما ينبغي من اقتصار من شملته دعوة الامام على ما قيل لهم وعرفوه دون أن يتعاطوا أو يتكلفوا ما لم يؤذن لهم فيه

هذا باب لو تقصيناه وذكرنا ما ينبغي أن يدخل فيه لطال القول به ، وخرج عن حد هذا الكتاب وفيما نذكر منه ان شاء الله كفاية لأولي الألباب بينبغي لمن أخذ عليه ميثاق الأئمة صلوات الله عليهم أن يفي به ويزعاه كما قدمنا ذكر ذلك ، ولا يغلو ولا شيئا مما أمر به فيه ولا يتعداه ، ولا يغلو ولا يقصر ، ولا يتعدى شيئا مما أمر به ، ولا يتأول فيما سمعه ويسمعه من أولياء الله برأيه ولا يقول فيما سمعه ويسمعه من أولياء الله برأيه ولا يقول بغواطره ، ولا يحدث نفسه بذلك ولا يميل اليه بغواطره ، وليكن كما قال مولانا جعفر صلوات بغواطره ، وليكن كما قال مولانا جعفر صلوات الله عليه لبعض أوليائه : « كونوا لنا دعاة

صامتين » فقيل له : كيف ندعوا جعلنا الله فداك و نعن صموت (١) ؟ فقال : «بأعمالكم» وذكر كلاما طويلا يعض فيه على أعمال البر ثم قال : « فاذا رآكم الناس على مثل هذه الاحوال علموا انسا دعوناكم الى خير ، فسارعوا الينا فكنتم دعاتهم » فهكذا ينبغي لمن يقلد أمر أولياء الله أن يلزم الخير ويعمل به ، ويجتنب الشر ويحذره ، ويعمل بطاعة الله وبفروضه ويجتنب معاصيه وما أسخطه، ويدع المراء والجدال في الدين حتى يطلق له في ذلك ويؤذن له ذلك من اليه الاطلاق من بعد أن يراه أهلا له ويرتضيه ، فرب مجادل لا يقوم بما يتقلده يكون فتنة لن هو ألعن بالعجة منه اذا جادله فقطعه، ولذلك أمر أولياء الله بالصمت ، وتعبد الله به أولياءهم ، ولم يأذنوا في الكلام الالمن ارتضوه ، وأطلقوا ذلك له ، وقال بعضهم لمن قد أذن له فيه : « متى ناظرك من تر أنه ألحن بالحجة منك فاستتر. بالباطن » يعنى عليه السلام أن يقطع كلامه ، ويوميء الى أن في ذلك باطنا لا يتهيأ له ذكره ، ولا يتمادى في الكلام الى أن يظهر عليه مخاصمه ،

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) صامتين ٠

فيكون ذلك فتنة له وداعيا الى الاصرار على ما هو عليه ، ولكن يبقيه على شبهة من أمره ان كان قد وجل في مناظرته ، وان علم أنه ألحن منه قبــل المناظرة لم يناظره واستتر كذلك بالباطن منه ما أمكنه ، لأن احتجاج المبطلين ربما شبهوا به وخيلوا للسامعين أنه العق ، كما خيال السعرة لموسى بحبالهم وعصيهم ما خيلوه حتى أوجس في نفسه منه خيفة موسى ، وان كان الحق بعد ذلك يدمغ الباطل ويأتى عليه ، ولذلك أمر بالصمت والكتمان ،وقال جعفر بن محمد ( صلعم ) لبعض شیعته وقد عرضوا أنفسهم للقيام معه فقال: « سألناكم ما هو أيسر من هذا فلم تفعلوا » قالوا : وما هو يا ابن رسول الله ( صلعم ) ؟ قال : « قلنا لكم اسكتوا فانكم ان سكتتم رضينا فلم تفعلوا » ولتثبيت أمر أولياء الله حدود وشرائط وآداب ودرجات يرتقى فيها الداخل في ذلك ، فاذا لم يقف على ذلك أولا فأولا ويرتقيه درجة درجة ووصل اليه منه الشيء قبل وصول ما يجب أن يصل اليه قبله هلك ، كما أن الطفل لو حمل عليه الطمام في حين ولادته لهلك ، ولهـذا نظائر وأمثال يطول بها الكتاب ، ولذلك كان علم أولياء الله غير مطلق الالمن أطلقوه له لأنه لو كان

مطلقا لأهلك بعض الناس به بعضا كما يهلك الطفل لو حمل عليه الطعام في حين ولادته ، والجنين لو استخرج قبل أن ينتهى الى حد التمام ، فلهذا ولامتحان العباد أسر أولياء الله ذلك وأخفوه ، ولو نشروه وأظهروه على حقيقة الواجب فيه لما تخلف أحد عنه ، ولكن الله عز وجل تعبد عباده بالايمان بالغيب فقال جل من قائل: « الم ذلك الكتاب لا ريب عيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب (١) » الى قوله « أولئك هم المفلحون » • ولو شاء عز وجل لجبل العباد على الطاعة ، أو لأمر مناديا ينادي من سمائه بمراده ، ولم يبعث من رسله الى عباده من بعث ، ولو فعل ذلك لبطل التفضيل وزالت المحنة ، ولم يكن ثواب ولا عقاب ولكان الناس كلهم أمة واحدة ، ولاستووا في النعم والعلم والفضل والله أعلم بما أراده وأولياؤه الذين أطلعهم على ما شاء من غيبه ، لا اله الا هو وحده لا شريك له •

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۰

#### ( \( \)

## ذكر الصبر على نوائب الأئمة صلوات الله عليهم والشكر لما أولوه من جزيل النعمة

الصبر والشكر خلتان من خلال العبادة ، فمن صبر على طاعة الله وطاعة أوليائه التي افترضها لهم على عباده وعول في السراء والضراء عليهم واحتمل الأذى لله ولهم كان من الصابرين الذين وصف الله عز وجل ثوابهم في كتابه فقال : « انما قرار جنته (فاصبروا أيها المؤمنون ولا أفضوا (١) وأثنى عليهم فيه فوصف ما أعد لهم من ثوابه ، وبالصبر عن المعاصي والصبر على الطاعة نال الصابرون ثواب ربهم وأفضوا الى كرامته وحلوا

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر ۲۹/۰۹ ۰

قرار جنته (فاصبروا أيها المؤمنون ولا أفضوا (1) الى كرامة الى أنفسكم عن المعاصى ) واصبروها على الطاعات وأدبوا أنفسكم بالصبر على نوائب أئمتكم ولا تسأموها وسارعوا اليها ولا تملوها فانها عبادة تعبدكم الله بها فيجزي منكم العاملين ويشب الصابرين •

وبالصبر على نوائب أولياء الله قامت حدوده في أرضه وظهر فيها حقه وأمره ودان من دان فيها بطاعته • فالصابرون لأمر أولياء الله القائمون بنوائبهم المسارعون الى أمرهم فيما أرادوهم له وندبوهم اليه واستعملوهم له وصرفوهم فيه همم المطيعون لله القائمون بنوائب الله العافظيون لحدود الله المجاهدون في سبيل الله والمقيمون لأحكام الله الظافرون بالرحمة والثواب وطوبي لهم وحسن مآب • ولو لم يصبر العباد على فرائض الله ويقوموا بنوائب أولياء الله وتواكلوا وتخاذلوا في دين الله لعلوا معل شقواتهم وويلهم ولتخطفهم الناس من بين أيديهم ومن خلفهم ولأكل القوي الضعيف واضطهد الشريف عند نفسه المشروف ، نعوذ بالله من البلاء والخذلان ومن الفشل في الدين

<sup>(</sup>۱) بنسخة (م) تفضوا ،

المحل بأهل البأس والهوان •

للشاكرين ، وبتركه دخل التاركون له في جملة الكافرين • قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: « لئن شكرتم لأزيدنكم ولئسن كفرتم ان عذابسي لشديد (١) » وقال رسول الله (صلع): « من أسدى اليه معروف فليكافيء عليه ، فان لم يجد مكافئة فليشكر ، فان لم يفعل فقد كفر النعمة » ولم يرض الله عز وجل من عباده فيما أنعم به عليهم بشكر النعمة له وحده تعالى وتقدست أسماؤه لا شريك له حتى اوجب عليهم شكر من اجرى نعمته لهم على يديه من خلقه فقال: « أن اشكر لى ولوالديك الى المصير (٢) » وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: « يقول الله جل ثناؤه يوم القيامة لبعض من لم يشكر المعروف لمن صنعه اليه ، صنع بك عبدي فلان فلم تشكر له وكفرته ، فيقول يا رب علمت أن ذلك منك فشكرتك ، فيقول معروفا الله عز وجل: كلا لم تشكر لى اذ لم تشكر من سببت لك ذلك على يديه » • فاذا كان شكر تربية الوالدين ،

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم ۷/۱۶ ۰

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ١٣/٣١ ٠

وشكر نعم الناس بعضهم على بعض فرضا وتركه كفرا ، فكيف بشكر الأئمة صلوات الله عليهم على ما لا يحصى من نعمهم ، أما وليهم فقد أحيوه من موت الجهل بالعكمة ، وبصروه بعد عمى الجهل واستخرجوه الى النور من الظلمة وهدوه من الضلالة وعلموه من بعد الجهالة واستنقذوه من النار ، وأحلوه معل الابرار ، وأنعموا عليه بنعم لا تحصى ، وجمعوا له من خير الآخرة وخير الدنيا • وأما من اتبعهم لطلب دنياه فقد بلغ من الغير فيما عندهم مداه ، ونال من فضلهم أضعاف ما يوجبه لهم ما تولاه هذا ان نصح لهم فيما استعملوه فيه وقام بواجب ما كلفوه وأخذ أجرهم عليه ، وان غش واقتطع وخان وأكل وهو يسرح في نعمهم ويرتع (١) في أموالهم ويتقلب في معروفهم وأفضالهم آمنا من عقوبتهم ووادعا في سلطانهم فالحجة لـــه ألزم وعليه آكد نعوذ بالله من حال من هذه حاله ، والشكر أوجب عليه وتلا. في نفسه بالتوبة والانابة الى النصح والاصابة أولى به ، وأما من شمله سلطانهم من رعاياهم ، ومن حوته مملكتهم ممن قرب أو بعد منهم ، فقد غمرهم فضلهم واحسانهم

<sup>(</sup>۱) بنسخة (م) ويلعب ،

من حیث یرون ویبصرون ، ومن حیث یجهلون ولا يعلمون ، فمن ذلك أنهم يمسون ويصبحون في أسرابهم وادعين آمنين قد كفوا عنهم أيدي المعتدين وحموهم من تطاول المفسدين ودافعوا عنهم الاعداء المتطاولين (١) بمهج أنفسهم وما خولهم الله من أموالهم على تخلف أكثر الناس عن الجهاد معهم كما افترضه الله عز وجل عليهم بأموالهم وأنفسهم، ومنعهم الواجب في أموالهم أن يدفعوه كما افترض الله عليهم من أموالهم ، مع سؤال من جاهد معهم العطاء لهم واقامتهم ذلك لهم ، فمن شاء أن يعرف قدر نعمتهم عليه فلينظى الى ما هو فيه من نعمة الله عنده من أهل ومال ، ولينظر الى من هو أشد منه قوة واطول يدا واحمى جانبا وأمنع منعة ليس في يديه جزء مما خول الله تعالى هذا من نعمه ، ولا له ورع ولا دين يعجزانه عن اختطاف ذلك من يديه ، والتغلب بالقوة والقدرة فيه عليه ، وأنه لا يمنعه من ذلك الا سلطان أولياء الله وخوف انتقامهم منه ، واجتياحه من جديد الارض أن فعله، فذلك ما غل أيدي مثل هؤلاء عمن لا يستطيع دفعهم عن نفسه في الحاضر والبادي والسبيل وبكل موضع،

<sup>(</sup>١) بنسفة (ه) المتطولين ٠

وهم أكثر الناس وأهل الشدة والباس ، فلولا خوفهم أولياء الله على أنفسهم لاجتاحوا من قدروا عليه من أخذهم ولأكلسوا أموالهسم وارتكبوا حرمهسم ولاجتاح بعضهم بعضا ولأهلك الضعيف القسوى واستباح الفقير الغنى ، ثم [ عاد ] كذلك بعضهم على بعض حتى يهلك الحرث والنسل ، ولكن الله عز وجل ذكره جعل أولياءه سببا لعياة خلقه وبقاء ما أنعم به عليهم من نعمته وأوجب شكره على ذلك وشكر من سببه على يديه كما تقدم ذكرنا له ، وبهذه النعمة التي أوجب الله عز وجل شكرها عمرت الارض وعاش فيها أهلها ولولا ذلك لذهبت الانفس والاموال وتعييت الامور واستعالت الاحوال ، وهذا باب لا يتعاطى بلوغ حقيقة مـــا يوجبه اذ كان ما ينبغي أن يدخل فيه وما يوجبه ويقتضيه هي نعم الله على خلقه التي أجراها على أيدي أوليائه وهو يقول جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها (١) » الكتاب وجملا وعيونا من كل باب ، وفيما ذكرناه بلاغ لذوي الارباب والله ولي التوفيق •

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم ۱۶/۱۶ ۰

# (4)

## ذكر ما يجب لأولياء الله على عباده من الجهاد معهم في سبيله

قال الله عز وجل: « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ٠٠٠ الى قوله: « و بشر المؤمنين (١) » • وقوله تباركت أسماؤه: « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عنداب أليم تؤمنون بالله ورسوك وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم (٢) » الى آخر السورة •

وقال الله عز وجل: « وان طائفتان من المؤمنين

٠ (١) سورة التوبة ١١١/٩ ٠

۱٠/٤) سورة الصف ١٠/٤١ ٠

اقتتلوا فأصلعوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمسر الله (١) » • وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : « أفضل الاعمال بعد الايمان بالله الجهاد في سبيله » ، وقال : « أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله » · فالجهاد في سبيل الله مع أولياء الله ومن أقاموه من عباده على من عند عليهم من مسلم أو كافر فرض من الله في أرضه بين عباده • فالجهاد الجهاد عباد الله مع أوليائه في سبيله بأموالكم وأنفسكم كما افترض الله في كتابه عليكم ، فأنتم حسنات المجاهدين من قبلكم ، فاجهدوا انفسكم في أن تكون لكم حسنات من المؤمنين من بعدكم • لأن من جاهد في سبيل الله فاستخرج مشركا من شركه الى الاسلام أو باغيا من بغيه الى العدل والايمان طائما بالاجابة أو كرها بالأسر ثم مِن الله عليه أو على عقبه بالايمان فهو ونسله وما تناسل منهم حسنات لمن كان سبب ذلك لهم ، وله مشل أجر أعمالهم من غير نقص من أجورهم ، وحقيق على الله ألا يدخل محسنا منهم الجنة ويقصر بمن كان

<sup>(1)</sup> سورة العجرات ٥١/٤٩ ،

سببه اليها دونها ما لم يأت من الذنوب ما تحرم به الجنة عليه ، وفي مثل هذا قال [ أبو جعفر محمد بن علي ] صلوات الله عليه لرجل قد قال له: « يابن رسول الله ان الناس يجدون في أنفسهم من قولكم انكم مواليهم • فقال عليه السلام: الناس ثلاثة أصناف ، فصنف دعوناه الى الله ورسوله فأجابنا فمنة الله ومنة رسوله ومنتنا عليه ، وصنف دافعنا فقتلنا ، وصنف من الله عليهم ورسوله عام الفتح ، فمن أي صنف من هذه الاصناف شاء أن يكون هذا القائل فليكن فمنتنا عليه ونحن مواليه •

فالأئمة صلوات الله عليهم هم أسباب رحمة الله لخلقه و نعمته عليهم بدغوتهم اياهم اليه بالجهاد في سبيل الله والدعاء اليه وهم الذين استنقذوهم من الكفر الى الاسلام ، ومن البغي والشرك الى التوحيد والايمان ، فهم حسناتهم وعتقاؤهم ومن أعان أولياء الله في ذلك وظاهرهم عليه وتولاهم واتبعهم فيه ، فهو منهم لقول الله عز وجل حكاية عن خليله (١) ابراهيم : « فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم (٢) » وقوله تبارك وتعالى : « ومن

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) الفليل •

<sup>(</sup>۲) سورة ابراهیم ۳۲/۱٤ ۰

يتولاهم منكم فانه منهم (١) فالمجاهدون كما أمرهم الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم في سبيــل ربهــم داخلون في سعة هذا الفضيل الذي لا يقصر عن أهل الدنيا لو دخلوا فيه بل يسمهم منه ما يقصر آمالهم دونه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لمبد الله بن رواحة وقد تخلف عن بعث بعثه فغدوا متوجهين : « لو أنفقت ما في الارضجميعا ما أدركت فضل غدو تهم » فأي فضل يكون أعد أعظم من فضل لا يدرك بجميع ما في الارض ، لم يستثن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من ذلك شيئا ، وكتاب الله يؤكد ذلك • قال الله تعالى فيمن أوجب لـ النار : « لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به منعدابيوم القيامة ما تقبل منهم (٢) » فاذا كان ما في الارض ومثله معه لا يوجب الجنة التي أوجبها الجهاد في سبيل الله بقوله : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » الآية وقال : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عداب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة ٥٤/٥٠

۲) سورة التوبة ۱/۹ .

وأنفسكم » • فالجهاد في سبيل الله أفضل من الدنيا وما عليها ومثله معه كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وذاك أن المجاهد في سبيل الله يبذل مهجة نفسه فيه التي لو عرضت عليه الدنيا وما فيها ومثلها معها ببذلها لما قبلها ، فكذلك يكون ثوابه على الله الجنة التي أعدها لأوليائه والأهل طاعته من عباده ، فاعرفوا عباد الله قدر الجهاد في سبيل الله مع أئمتكم وثوابه ولا تغفلوا عنه ولا تجهلوا مقداره ولا تتهاونوا بأسباب ولا تزهدوا في ثوابه ، فإن المجاهدين (١) في سبيل الله سادات عباد الله وأهل المنزلة عند أولياء الله ، قد عظم الله في أعين عباده وقلوبهم في الدنيا مقدارهم، وأجرى على السنتهم ذكر فضلهم ، وأنطقهم بالدعاء لهم في صلواتهم ومواضع رغباتهم وحين رجاء قبول دعائهم وعلى منابرهم في جمعهم وأعيادهم ،وفضلهم في الآخرة عليهم ورفع فيها منازلهم ، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قسال: « المجاهدون في سبيل الله قواد أهل الجنة » •

واعلموا أيها المؤمنون أن للجهاد في سبيل الله

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) المعرهون ٠

سع ائمتكم حدودا وشرائط وأدبا تغرج عن حد هذا الكتاب ، جماعها تقوى الله وطاعة الأئمة ومن نصبوه وبذل النصيحة والاجتهاد في اجتياح أعداء الله والتسليم لأوليائه والعمل بطاعة الله وحفظ حدود الله ، فقد سئل مولاكم جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن قول الله عن وجل « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » فقيل له يابن اسول الله : هذا لكل من جاهد في سبيل الله ؟ فقال : قد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن ذلك ، لما نزل عليه فلم يجب فيه ، فأنزل الله بعقبه عليه صفة هؤلاء المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم فقال : « التائبون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لعدود الله و بشر المؤمنين (١)» ثم قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه (للسائل) فمن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله على هـذه الشرائط والا فهو في جملة من قال رسول الله (صلع) وعلى آله: (ينصر الله هذا الدين بقوم

۱۱۲/۹ سورة التوبة ۱۱۲/۹

ففي هذا أيها المؤمنون بلاغ لكم ، فجاهدوا مع أئمتكم في سبيل ربكم ،كما افترض عليكم، وحافظوا على حدوده التي حد لكم ، وارغبوا بأنفسكم عن أن تكونوا ممن لا خلاق له ، كما قال نبيكم ،واقبلوا عن الله قوله الذي به أمركم حيث يقول: « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتـم تعلمـون » وتذاكروا فضل الجهاد وذكروا به اخوانكم ، فقد جاءِ عـن رسول الله (صلع) أنه قال : جميع أعمال البر كلها في عمل الجهاد كنقطة في بحر لجى ، وان ذلك في المشقة والكلفة » • كذلك كم فرق بين ألم الصلاة والصيام وغير ذلك من أعمال البر وبين ألم ضرب السيوف وطعن الرماح ، ومشقة السفر ومباشرة الحر والقر والاغتراب عن الولد والاهل ، وكم بين بذل المال وبذل النفوس في غير ذلك من أعمال البر اذا قيس تعبه ومشقته الى تعب الجهاد ومشقته ، كان كما قال رسول الله (صلع) « كالنقطة في بعر لجى » وكذلك قدر ثوابه ودرجات أهله وفضل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة 1/9 ٠

أصحابه بقدر ما ينالهم من ذلك فيه ، وكذلك وجوهه ووجوه مشقته واختلاف أحواله كغرق البحر الذي اقتحم أهله الخطر فيه ، وركبوا هول البحر له لم يغدوا فيه غدوة آمنين ، ولا أراحوا له روحة من الخوف سالمين ، ولا ظلوا فيه ساعة مطمئنين ، فهم طول ما هم فيه من ثواب المكافحين لعدوهم المناصبين لهم ، فان عطبوا فيه فلهم اجر الشهداء بلا تغلب ولا قهر من الاعداء ، وان نجوا منه فلهم ثــواب الغوف فيه وحمل أنفسهم على التلاف به رجاء ثواب ربهم في ركوبه ، ولغدوتهم فيه بلا شك أفضل من غدوة القوم في البر التي قال رسول الله (صلع) لابن رواحة : « لو أنفقت ما في الارض ما بلنت ثواب غدوتهم » ولقد شبه المائد منهم بالمتشحط في دمه في سبيل الله في البر ، وحبهم في اقتحامه سلك الموت بركوبه البحر ، كالميت في سبيل الله في البر لاحتف أنفه ، والسالم فيه كالظافر في البر بعدوه ، وقد قال رسول الله ( صلع ) « كل بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله » فأخبر أنه لا ثواب أعظم منه، فأعرفوا رحمكم الله قدر ثواب الجهاد ولا تغفلوه ولا تركنوا الى الهوينا (١) والدعة فيه ، فليس

<sup>(</sup>١) بنسفة (م) الهنون ،

على الهوينا والدعة ثبت أصل دينكم الذي أنتم عليه ، ولا بهما بسق فرعه الذي أنتم ثمرته ، ولو ركن الى ذلك من كان قبلكم لما كنتم أنتم ، فصلوا ما ابتداه لكم اخوانكم الذين أمركم الله تعالى بالاستغفار لهم ولا تهدموا ما بنوه لكم ، فقل بناء ترك لم يتعاهد فيرم الا انهدام أورث أو انثلم ، والخفض والدعة من عدوكم هو كان سبب زوال ما بأيديهم اليكم ، مع فضل الله الذي قضاه لكم ، وعطائه الذي أعطاكم باجتهادكم واجتهاد من قبلكم ونصب أنفسكم في جهاد عدوكم ، فان أردتم الدنيا فاستديموا خيرها ووفروها بجهاد عدوكم ، وان أردتم الآخرة ، فالله خير وأبقى لكم ، واحذروا وعيد الله جل ذكره لن تخلف عن الجهاد والنفقة في سبيله بان يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ، فويل لمن كره الله انبعاثه في سبيله فثبطه واستبدل به غيره ، أعاذنا الله واياكم من الحور بعد الكور ، ومن الادبار بعد الاقبال ، ومن الذلة بعد العزة ومن النقص بعد الكمال ، قال على صلوات الله عليه « لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى بالحق منهم فيعذبونكم ثم يعذبهم الله بعد ذلك » واعلموا

رحمكم الله أن أس الجهاد وقطبه ، وذروة سنامه وعرفه ، وأصله وفرعه ، في الطاعة والصبير ، فاصبروا رحمكم الله واثبتوا اذا لقيتم عدوكم كما أمركم الله ربكم ، وطاولوهم الصبر ، فانه ان زاد صبركم على صبرهم طرفة عين غلبتموهم باذن الله فلا يكونوا على باطلهم أصبر منكم على حقكم ، وكذلك فاصبروا على البأساء والضراء في مسيرتكم ومقامكم، وأطيعوا أئمتكم ومن أقاموه لكم وأسروه عليكم ، فأطيعوه ما دام على طاعة الله وطاعتهم ، فان عصى الله وعصاهم فلا طاعة في المعصية لـ عليكم ، ولا يهولنكم كثرة أعدائكم ، فإن الله عن وجل يقول وهو أصدق القائلين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابريسن » فاصبروا يكن الله معكم ، فانه من كان الله عن وجل معه فهو ناصره ومؤيده ، ومن نصره كما قال الله فلا غالب له ، وقد نصر نوحا صلى الله عليه لما ناداه « اني مغلوب فانتصر » وقد تمالي عليه أهل الارض فأهلكهم الله ، ولو شاء عز وجل أن يجتاح أعداءه بعذابه لفعل ، ولكنه جل ثناؤه أراد أن يبلوكم بالاعمال ، ويفضل بعضكم على

بعض بالطاعات (١) والاقبال ، ولو شاء لجعلكم كما قال الله « أمة واحدة » ولكنه فضل بعضكم على بعض ، فتنافسوا في الفضائل ، وتوسلوا اليه بالأعمال الصالحة ، فانها من أقرب الوسائل ، وسلموا اليه ما اشتراه منكم من أموالكم وأنفسكم بالجنة التي جعلها ثمنا لذلك لكم ، فانها أموال ان لم تسمحوا بها في ذلك سمحتم بها فيما هـو قليل النفع لكم ، وان أمسكتموها لغيركم وبقيت تبعاتها عليكم ، وأنفسكم ان لم تبذلوها في رضاء ربكم وتبيعوها بالجنة التي اشتراها الله بها منكم انها ذاهبة من غير عوض واصل اليكم ، وأجلها مع ذلك مؤقت ولا يقربه اقتحامكم بها في جهاد عدوكم، ولا يباعده ضنكم عنه بها ولا شحكم دونه عليها ، فما أيسر ما تبذلونه في ثمن الجنــة ومــا هو الا اختبار لكم ومعنة ، وما أنتم في الجهاد الا بمنزلتين، كما أخبركم الله تعالى على احدى الحسنين اما السلامة التي اياما تؤثرون واليها تركنون ، أو الشهادة فالى الحياة الدائمة تصيرون •

قال الله عز وجل « ولا تحسبن الذين قتلوا في

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) بالطاعة ٠

سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ٠٠ الآية (١) » فلمثل هذا عباد الله فليعمل الماملون ، وفيه فليتنافس المتنافسون ، وفي الجنة ونعيمها فليرغب الراغبون ، انها دار لا يحنن ساكنوها ولا يظمن عنها قاطنوها ، من الدر والجوهر قصورها ، وكاللؤلؤ والمرجان حورها ، ومن الماء الفرات والخمر والعسل واللبن أنهارها ، وبأصناف الثمار الدائمة تتهدل أشجارها ، ويحلون فيها من أساور من ذهب ، ولباسهم فيها حرير ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ، وعلى الأسرة والأرائك يتكئون، ومن الحرير والسندس يفترشون ، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بأكواب وأباريق وكأس من معين ، لا يصدعون غنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما يتخيرن ، ولحم طير مما يشتهون ، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ، ولهم فيها ما تشتهي الانفس، ولهم فيها ما يدعون ، فهذه أيها المؤمنون بعض صفات الله ربكم للدار التي اشترى بها منكسم

<sup>(</sup>۱) ال عمران ۱۲۹/۳ - ۱۲۰ •

أنفسكم وأموالكم في الجهاد في سبيله فابتاعوها بأنفس عما قليل تفارقونها ، وأموال في غير طائل تنفقونها أو لغيركم تتركونها ، فما صفقة أربح منها لكم ، ولا بيعة أجدى منها عليكم ، وفقنا الله واياكم الى ما يرضيه فيزلف به اليه انه خير مسئول وأفضل مرجو ومأمول •

#### ()

# ذكر ما يجب للأثمة الصادقين أخذه من أموال المؤمنين والمؤمنات

قال الله عز وجل ذكره لمحمد نبيه (صلمم) «خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (١)» فهذه الصدقة فيما اتفق عليه أهل القبلة هي صدقة الابل والبقر والغنم ، وما يجب في الاموال وما أخرجت الارض وصدقة الفطر ، يؤخذ ذلك من أهله في كل عام وسميت أيضا زكاة لقول الله عز وجل « وتزكيهم بها » وقدر ما يؤخذ من ذلك معروف مفهوم في كل ما يجب فيه لو ذكرناه لخرج عن حد هذا الكتاب ، أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله بأخذه من أموال المسلمين وصرفه في وجوهه المتي سماها الله تمالى في كتابه اذ

<sup>(</sup>۱) التوبة ١٠٢/٩ •

يقول جل ثناؤه « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (١) » ففرض الله عز وجل على المسلمين اخراج ذلك من أموالهم في كل عام ، ودفعه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، وفرض عليه صرفه في وجوهه (٢) التي سماها الله فكان المسلمون يدفعون ذلك الى عماله الذين استعملهم على قبض ذلك منهم ، وهم العاملون عليها الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يضع ذلك في مواضعه التي أمره الله بوضعها فيها ، فلما قبضه الله اليه لم يقل أحد من المسلمين ان فرض ذلك قد زال عنهم بل كانوا يدفعون ذلك الى عمال من ولوه أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واحدا بعد واحد الى أن رأوا بني أمية يستأثرون به ولا يضعونه مواضعه فسألوا من بقى منهم من أصحاب رسول الله (صلعم) فأمروهم بدفع ذلك اليهم ، فراجعوهم فيه وذكروا لهم ما يفعلون به

٠ ٢٠/٩ التوبة ٢٠/٩ ٠

<sup>(</sup>٢) بنصفة (م) الوجوه ٠

فقال لهم بعضهم: ادفعوا ذلك اليهم ولو أكلوا به لحوم الحيات وقال بعضهم: ادفعوه اليهم ولو شربوا الخمر وأكلوا به لحم الخنزير •

وقال بعضهم: ادفعوه اليهم فانما عليكم ما حملتم وعليهم ما حلموا أرأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم أيدي بعضهم وتركتم بعضا أكنتم مصابين (١) في ذلك قالوا: لا • قال: فلو دفعتموهم اليهم فخلوهم أو قطعوا بعضا وتركوا بعضا أكان عليكم أنتم من ذلك شيء قالوا: لا • قال: فعلى هذا تجري الأمور عليكم وأنتم تدفعون صدقاتكم اليهم وعليهم وضعها في مواضعها فمن تعدى فيما عليه باء باثمه •

ولهذا من الواجب نظائر يطول ذكرها لو كان لرجل على رجل دين ولرجل آخر على ذلك الذي له الدين دين فدفع الذي له عليه الدين ما كان له عليه الى الذي له الدين على الذي له دينه عليه بغير أمره لما بريء من ذلك ولكان عليه أن يدفع ما عليه الى الذي هو له • وكذلك الامر في الزكاة على من هي عليه أن يدفعها اليه وعلى من عليه أن يدفعها الى من أمر بدفعها اليه وعلى من

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) مصابون •

يقبضها أن يصرفها في الوجوه التي أمر بصرفها فيها ، فمن تعدى ذلك من دافع أو قابض باء باثمه ولزمته تباعته قال عز وجل : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه » فلو أن رجلا استخلف رجلا على مال له وأمره بأن يدفع منه شيئًا معلوما الى رجل سماه ، وأمر ذلك الرجل بأن ينفق ما يدفع منه اليه على عياله (١) أو في وجوه أمره بأن ينفقه فيها ففعل كل واحد منهما ما جعله اليه وأمره به جاز ذلك من فمله ولم يكن عليه فيه تباعة لمن وكله وان تعديا أو أحدهما شيئًا من ذلك وخالف أمر من وكله أو دفع من أمر بالدفع الى الرجل ما أمر بدفعه الى غيره ممن أمر الرجل بالنفقة عليه أو دفعه اليه أو دفع ذلك الى غيره كان متعديا في فعله ، وضامنا الله عن وجل فيما أمره به واستخلفه عليه أحرى بالظلم والتعدي وأجدر بالعقوبة • فافهموا رحمكم الله هذا المعنى أيها المؤمنون وتواصوا به واحتجوا به على من خالفكم فيه ، فأنهم أن يجدوا منه مخرجا ولا حجة الا من ظلم منكم وكابر الحق فان الله عز وجل يقول « لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم » فمن دافق الحق واحتج

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) عائلته •

### بالباطل فهو ظالم فلا تخشوه •

وكذلك اجتمعوا على أن هذه الصدقات محرمة على رسول الله ( صلعم ) وعلى أهل بيته خاصة وحلال لسائر المسلمين غيرهم عامة ، اذا دخلوا في جملة أهلها ، ولا تحل لأحد من أهل بيت رسول الله ( صلعم ) وان دخل في ذلك أو كان فقيرا أو مسكينا أو عاملا على الصدقة أو كان من المؤلفة قلوبهم أو غارما أو ابن السبيل أو مجاهدا ، لم يحل له من ذلك شيء وفي ذلك أبين البيان على أن الله عز وجل جمل نبيه والأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أمناءه على قبض الصدقات من أهلها ووضعها مواضعها وحرمها عليهم وعلى أهل بيوتاتهم ليعلم الناس أنه لا حظ لهم ولا لمن قرب منهم فيها ولا يكون في أنفسهم عليهم شيء من أجلها ونزههم الله عز وجل عنها لما كانت غسالة ذنوب عباده وطهورهم • وكذلك قال رسول الله عليه وعلى آله « أدوا زكاة أموالكم فانها طهور لكم » وعوض الله عن وجل رسوله ( صلعم ) والأثمة من أهل بيته مما حرمهم من ذلك الخمس فجعله لهم في أموال عباده من المؤمنين مرة واحدة ليس على أنه يجرى في الاموال كما تجري الزكاة في كل عام فقال جل ثناؤه « واعلموا

أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل (١) » •

قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه « الخمس لنا أهل البيت ليس للناس معنا فيه. شيء و نحن شركاؤهم في أربعة أخماس الغنائم فيما شهدناه معهم والخمس لنا دونهم نعطى منه يتامانا (٢) وفقرانا ومساكيننا وابن سبيلنا وليس لهم ولالنا في الصدقات شيء • وقول الله عز وجل « فإن لله خمسه » معناه أنه يراد بـه وجـه الله وثوابه وللرسول اذا كان حيا ، فلما قبضه الله اليه عاد ذلك الى الامام من أهل بيته من بعده يعطي منه قرابته وأهل بيته الذين يراهم لذلك أهلا ويصنع فيه ما أحب • فعلى جميع المؤمنين أن يدفعوا خمس ما غنموه في كل عصر الى امام ذلك الزمان من أهل بيت رسول الله ( صلعم ) ، كما أمر الله عز وجل بذلك مع زكاة أموالهم ، وليست الغنيمة ما أخذ من أيدى المشركين خاصة بل ذلك كل كسب كسبه المرء فهو غنيمة ٠

قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه : « أوجب

<sup>(</sup>١) الانفال ١/١٤ ٠

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) ايتامنا ٠

الله تعالى لنا الخمس في أموال عباده المؤمنين وجعله لنا حقا عليهم فمن منعنا حقنا ونصيبنا في ماله لم يكن له عند الله من حق ولا نصيب » فافهموا أيهأ المؤمنون قول مولاكم واعلموا أن الخمس لأولياء الله عليكم في جميع ما أفدتموه ولا تظنوا أن ذلك في الغنيمة التي تؤخذ من أيدي العدو خاصة بل ذلك في جميع ما أغنمكم الله اياه عامة ، والغنم في لغة العرب ولسانها الذي أنزل الله عز وجل به القرآن الكسب والغرم النفقة ومن ذلك قيل لمن يستأثر بالزكاة يرى فلان حبس الزكاة مغنما واخراجها مغرما ، ومنه قال رسول الله ( صلعم ) في الرهن : لصاحبُه غنمه وعليه غرمه • فاعلموا أيها المؤمنون كما علمكم الله أن ما غنمتم من شيء أي كسبتموه أو فدتموه فان لله خمسه تتقربون به اليه وللرسول تدفعون الى امام عصركم ثم اليه الأمر فيه وفيما يعطى منه فقراء أهل بيته ويتاماهم (١) وأبناء سبيلهم فما كسب أحدكم من كسب أو أفاد من فائدة فليخرج خمسه في وقت وصوله اليه فيدفعه الى امامه ثم ينظر الى ما يبقى في يديه فيزكيه لكل

<sup>(</sup>۱) بنسخة (۵) وایتامهم ۰

عام على واجب الزكاة فيه وليس عليه فيه بعد ذلك خمس •

واعلموا أن ذلك الخمس وما يجب عليكم من الزكاة ليس لكم ولا من أموالكم وانما هو أمانة لله في أيديكم ولرسوله كما قال تبارك اسمه • وقد حذركم في كتابه خيانته فقال « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتغونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » ولذلك قال رسول الله ( صلعم ) : « لا ينقص مال من صدقة ، فلو كان هذا القول محمولا على ظاهره لكان عدد المال اذا أخرجت منه الصدقة نقص ولكنه أراد صلى الله عليه وعلى آله ان الصدقة المفروضة ليست من مال من هي في يديه اذ كان الله تعالى قد أوجب اخراجها عليه وانما ماله ما بقى له من بعد اخراجها وهي مال لقوم آخرين في يديه بأمانة الله عنده تعبده عز وجل بحفظها عنده ، وامتحنه بدفعها الى من أمره بدفعها اليه •

فأما الزكاة التي تسمى أيضا صدقة كما قدمنا ذكر ذلك حين ذكرنا أنها تجب في كل عام على الناس في صنوف أموالهم فان الأئمة يقتضون الناس

فيها ويجبرونهم على اخراج ما وجد في أيديهم منها ويقبضونها ويجاهدون من منعها ، لقول الله عن وجل « خذ من أموالهم صدقـة تطهرهم » فأمره بأخذها وأمر الله واجب فعله على من أمر ب والأئمة في ذلك يقومون بعد رسول الله ( صلعم ) بمثل ما كان يقوم به في قبض الصدقات وكذلك استحل أبو بكر دماء بنى حنيفة اذ منعوه زكاة أموالهم ، وتأول ذلك لنفسه وليس ذلك الاللائمة ، فأما من منع زكاته غيرهم فهو مصيب في منعه اياها، وأما الخمس فليس يكره الأئمة الناس عليه اذ كان حقهم وهم مخیرون(۱)بین ترکه وأخذه ولم یتعبدهم الله عز وجل بأخذه من أيدي الناس كما تعبدهم بأخذ الزكاة ، ولكنه تبارك اسمه تعبد الناس بدفعه اليهم بقوله « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه » فأوجب ذلك على الناس وأخبرهم أن الخمس مما رزقهم وأغنمهم له ولرسوله ولذي القربي ، ولم يأس رسول الله بأخذه أس الزام كما آمره بأخذ الزكاة ، ولكنه جعل ذلك له وللأئمة من بمده وأوجب على الناس دفعه اليهم ، وأخبرهم أنه لهم دو نهم ، فليس يحل لهم منه شيء الا ما أحله

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) مفتارون •

للائمة لهم ، ثم جعل عز وجل للائمة صلوات الله عليهم عند استنقاذهم أولياءهم في أموالهم وفيما أحبوه وما رأوا أن يمتحنوهم به ما رأوه من ذلك ، وقد امتحن الله عز وجل أنبياءه بضروب من المحن يقصر عن ذكرها هذا الكتاب ، وامتحن رسول الله ( صلعم ) وصيه على بن أبي طالب في حياته في سبع مواطن ذكرها على صلوات الله عليه وذكرها يطول، ويخرج عن حد هذا الكتاب، وهي موجودة في الكتب، ذكرها لرأس اليهود اذ سأله من امتحان الله الاوصياء في حياة الانبياء ، وبعد وفاتهم وامتحنه صلوات الله عليه في ماله فأمره بالخروج منه كله ففعل ، ثم قاسمه ایاه مرتین حتی أنه قاسمه خاتمه و جبرائیل شاهد لذلك ، وامتحن على صلوات الله عليه الحسن أيضا في ماله فقاسمه اياه مرتين حتى نعله ،والناس يروون هذا عن الحسن أنه قاسم ماله مرتين حتى نعله فجعل في كل مرة فرد نعله فيما أخرجه ،وامتحن الأئمة أوصياءهم بصنوف من هذه المحن ، وكذلك يمتحنون أولياءهم بما أحبوه عند تبليفهم درجة غيرها ، فقد امتحن رسول الله صلى الله عليه عليا صلوات الله عليه بالقتل فرضي به واضطجع على

فراشه ليقتل دون رسول الله ( صلعم ) ، وكما امتحن الله عز وجل ابراهيم خليله بذبح اسماعيل وصيه ، ومن ذلك قول الله تعالى : « ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ، واذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما (١) » فمن امتحنه أولياء الله منكم أيها المؤمنون فليصبر للمحنة ، وأيسر ذلك المال ، وليس فيه توقيت على الأئمة عليهم السلام ولا فيما يمتحنون به أولياءهم عند ارتضائهم أحوالهم وابلاغهم درجة الفضيلة عندهم .

ثم المؤمنون بعد ذلك مندوبون (٢) الى التطوع بالانفاق من أموالهم في سبيل الله ورفع أعمالهم منها الى أوليائهم، أو من أقاموه لقبض ذلك منهم، وذلك مفوض فيه اليهم وليس عليهم فيه توقيت ولا فرض معلوم وانما هو تطوع كما قال الله عز وجل « فمن تطوع خيرا فهو خير له » وكذلك ما يفعلونه في أموالهم من صلة أرحامهم وصلة اخوانهم

<sup>(</sup>۱) النساء ٤/٢٦ ـ ٢٧ ـ ٨٢ ·

<sup>(</sup>۲) بنسفة (م) منتدبون ۰

والصدقة على الفقراء والمساكين منهم ومن غيرهم أيضا مرغب فيه اليهم فيما أحبوا منه وتقربوا الى الله به فهذا هو الفرض أيها المؤمنون عليكم في الذي خولكم الله وأنعم به عليكم ، وجعلكم مستخلفين فيه ، وصيره أمانة في أيديكم ، ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال الله عز وجل في كتابه وأوجبه وافترضه عليكم في ايجابه ، فالله الله عباد الله في أمانة الله في أيديكم فيما خولكم من أموالكم فانها من أعظم المحن عليكم في ايجابه .

قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: ما فرض الله تعالى على هذه الأمة شيئا أشد عليهم مما فرض عليهم في أموالهم ، وفي ذلك هلك عامتهم فأنزلوها المنزلة التي أنزلها الله تعالى فأنها أمانة عندكم وليست من أموالكم التي أباحها الله لكم فما أقبح بالرجل أن يأتمنه أحد من سائر الناس من ملي أو ذمي على أمانة أو يودعه وديعة فيخونه فيها أو يستأثر دونه بها أو يجحده اياها أن هذا لما بمن خان أمانة الله وأمانة رسوله وأكل حق أوليائه واستأثر دونهم به ، فأن أكل ذلك وأنفقه فقليل والله ما اعتاض منه ولو استغنى وعف عنه لوجد

رزقا حلالا غيره لأن الله عز وجل قد تكفل بالرزق لعباده وان أبقاه لورثته من بعده ، فيالها من حسرة عليه ونقص في دينه •

وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في قول الله تعالى: «حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها (١) » • قال يعني فيما ترك في ماله أن يخرج منه ما افترض الله عز وجل فيه عليه هيهات والله قد حيل بينه وبين ذلك وقال: «ومن لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته » وقال الله تعالى «فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الى قوله «فان تابوا وأقاموا الصلاة وبرتوا الزكاة فغلوا سبيلهم (٢) » فلم يوجب لهم أن يكونوا مسلمين (٣) حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة •

وقال جعفر بن محمد ص٠ع: ما خان الله زكاة ماله الا مشرك ٠ وقــال الله عز وجــل « فويـــل

۱۰۰ – ۹۹/۲۳ – ۱۰۰ ،

<sup>· (</sup>۲) التوبة ۲/٥ ·

<sup>(</sup>٣) بنسفة (ها) مسلان ٠

للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » • ومن أعطى من ذلك غير أهله فلم يؤته كما بينا فيما تقدم ذكره في هذا الباب • فأدوا أيها المؤمنون ما افترضه الله عليكم في أموالكم الى أئمتكم واعلموا أن أنفسكم لا معالة أشد شيء مكابرة لكم وامتناعا في ذلك عليكم فاغلبوها عليه ، فان الله يقول « ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه (١) » وقال: أن النفس لأمارة بالسوء » وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : « الهوى الله معبود » وتلا قول الله « أفرأيت من اتخذ الهه هواه » وقال ان الصدقـــة لا تغرج من يد المؤمن حتى يفك عنها لعيا سبعين شيطانا كلهم يثبط عنها ويأمر بعبسها ، وقال الله تعالى : « ولا يسألكم أموالكـم ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم (٢) » وقد ذكرنا فيما تقدم أن مال المرء هو الباقي له بعد اخراج الواجب مما في يديه فلم يسأل الله عباده ذلك ، ولكنهم ان تطوعوا منه بشيء كان له ثوابه ، ولو - قطع عن وجل هذا الذي ذكره في كتابه لكان منه تقريع وتبكيت لعباده ، فكيف وقد قال بعده : « ها

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۲/۲ ۰

<sup>· 17/27</sup> محمد (1)

أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم (١) » فاغلبوا أنفسكم على ما افترض الله عليكم واملكوا فيه أهواءكم ولا تتخذوها الها لكم ، واخسأوا عنكم شياطينكم ، وانما تعطون جزءا مما أعطاكم الله قد ائتمنكم عليه ولم يجعل لكم سبيلا اليه .

واعلموا أن قول الله عز وجل: « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول » يقع على كل شيء أصبتموه واكتسبتموه وصار اليكم وغنمتموه من كسبكم أو عمل أيديكم أو ما ساقه اليكم ورزقكموه أو بما أنالكم أئمتكم واعطوكموه، فعليكم اخراج خمس ذلك على ما ذكرناه مما قلى أو من أقاموه (۱) لقبضه منكم فريضة فرضها الله لهم عليكم ، أعاننا الله واياكم على أداء فريضته وأعاذنا من خيانته وخيانة رسوله وأوليائه ،

<sup>(</sup>٢) بنسخة (ھ) قاموہ •

### (11)

# ذكر ما يجب على جميع العباد من التسليم في جميع الأمور الى الأثمة

قال الله جل ذكره: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » وقال تباركت أسماؤه: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (۱) » فالتسليم هو الطاعة ظاهرة وباطنة لمن أوجب الله طاعته ، وقرنها بطاعته جل ثناؤه وهو رسوله ( صلع ) والأئمة من أهل بيته ، فينبغي لجميع الأمة أن يسلموا لهم ويتلقوا بالقبول ما كان منهم بظاهر لفظهم ، واعتقاد قلوبهم وعلانيتهم وسرهم ، فيما أحبوه أو كرهوه أو رضوه

<sup>(</sup>۱) النساء ٤/٢٥ ،

أو سخطوه أو عرفوه أم أنكروه حتى يمود عندهم المكروه لديهم من ذلك محبوباً ، والسخط رضاء ، والانكار معرفة ، وان لم تكن معرفة بتحقيق فلتكن معرفة بتسليم واقرار منهم بالعجز والتخلف والجهل ي عن حقيقة تلك المعرفة ، وأن الذي كان من الأئمة صلوات الله عليهم حق وصواب وصدق ، وان كان ذلك في أنفسهم وهم يعلمون براءتهم مما عسى أن عوقبوا أو قرنوا به ، فليعلموا ويوقنوا عجزهم عن ادراك ما في أنفسهم ، فإن الأثمة صلوات الله عليهم أعلم بذلك لأنهم بنور الله عز وجل ينظرون وبأحكامه يقضون ويعكمون ، وأكثر من ضل عن الهدى لا يرى أنه ضل بل يحسب أنه على حـق وصواب وهدى • قال الله عز وجل في قوم هذه حالهم : « ويحسبون أنهم على شيء الا أنهم هـم الكاذبون » • وقال تعالى : « واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (١) » •

وهذا باب ثقيل محمله صعب (٢) مأخذه وبقدر

<sup>·</sup> ۱۲ = ۱۱/۲ = ۱۲ ·

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) عسير ٠

ذلك تكون درجة حامليه ومعتقديه والآخذ به وبمثله امتحن العالم موسى عليه السلام لما أراد صحبته ، وقد روي أن رجلا من أهل الشام أتى ابن عباس فسأله عن أفعال كانت لعلي عليه السلام في حربه فقال له ابن عباس : سل عما يعنيك فقال له الشامي : اني لم آتك من حمص لحج ولا عمرة ، ولا أتيتك الا لشرح ما سألتك عنه من أمر علي فقال له ابن عباس : ان علم العالم صعب علي فقال له ابن عباس : ان علم العالم صعب علي فيكم كمثل العالم وموسى قال الله تعالى لموسى على فيكم كمثل العالم وموسى قال الله تعالى لموسى لما سأله النظر اليه يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فغذ ما أتيتك وكن من الشاكرين •

وقال: وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا » فظن موسى عليه السلام أنه بلغ غاية العلم كما ظننتم أنتم ان علماءكم قد بلغوا ذلك وأثبتوه لكم ، فأراه الله عجزه بامتحان العالم اياه وصحبته له ، فلما خرق العالم السفينة عن علم مذلك كان خرقه اياه برضى الله وسخط موسى عليه السلام وجهله ، وقتل العالم الغلام عن علم ، فكان قتله لله رضا وسخط موسى وأقام العالم

الجدار بعلم وكانت اقامته اياه لله رضا وسغط موسى ذلك وجهله ، ثم بين له العالم ذلك وأوقفه عليه كما ذكر الله تعالى في كتابه ، وبين ابن عباس للرجل أمر ما سأله عنه ، ولو سلم ذلك لعلي صلوات الله عليه ولم يتعقبه من أمره ولم ينكره من فعله لكان ذلك أفضل ، وهو كان الواجب عليه كما أن ذلك كان الواجب عليه كما أن ذلك كان الواجب على موسى -

وقد اجتمعت الأمة أنه لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يتعقب ولا ينكر ما جاء به الرسول ( صلعم ) بل الواجب على الخلق تلقي ما جاء عنه بالقبول لقول الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فغذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » • وقال تبارك أسماؤه « فـلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأخبر عز وجل أنهم ان لم يسلموا له لم يكونوا مؤمنين وأن ذلك التسليم لا يكون باللسان الظاهر حتى يمتقد بالقلب ولا يكون في النفس منه حرج • وكذلك ينبغي التسليم للأئمة ولا يجوز ولا يحل تعقب أفعالهم ولا انكارها بل الذي يجب أن يتلقى ما يكون منهم بالقبول ظاهرا وباطنا ونية واعتقادا وقولا وفعلا لأن الله عز وجل قرن طاعتهم

أصعب ما حمل المؤمنون ، وبقدر ما يحتملون منه تكون درجاتهم عند الله وعند أولياء الله ، ولذلك قال جمفر بن محمد صلوات الله عليه « لا يحتمل امرنا ويقوم به الا ملك مقرب أو نبى مرسل أو نعن أو من ارتضى الله من عباده » فأما ما ذكره صلوات الله عليه من احتمال الملائكة والنبيين فلما يكون من عند الله تعالى ، وأما ما ذكره من احتمال الأثمة فلما يكون من الله تعالى ومن رسوله (صلعم) وأما ما ذكره من احتمال العباد فلما يكون من الله عز وجل ومن رسولة ومنهم صلوات الله عليهم ، وقد فسر ذلك وبينه في حديث آخر قال فيه : « أمر الله ورسوله ( صلعم ) بطاعته عز وجل وأمرنا بطاعته وطاعة رسوله وأس الناس جميعا بطاعت وطاعة رسوله وطاعتنا » فقال للنبي « اتق الله » وقال لنا « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وقال للناس « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم «فينبغي لاتباع الأئمة خاصة ولمامة الناس(١) كافة أن يجهدوا أنفسهم ويدأبوها في رضاء خالقهم

<sup>(</sup>١) بنسفة (ﻫـ) وللناس عامة •

وطاعته وطاعة رسوله والأئمة من ذريته وينصحوا لهم ويؤدوا لهم أمانتهم كما افترض الله عليهم ، ويلزموا الحذر والتحفظ من السقوط عندهم، ويجتنبوا ما خالف معبوبهم ووقع بغير الموافقة عندهم ، فان رأوا أنهم قد قاموا بذلك ووفوا شرائطه ووقفوا على حدوده ، ولم يكن فيما بينهم وبين الله جل ذكره ما يتوقعون له أمرا يكرهونه منه ولا من أوليائه (صلعم) ، فنزل بهم أمر من الله تعالى أو من أوليائه صلوات الله عليهم فيه لهم عقوبة أو امتحان بأي وجه جرى ذلك ، وكان ذلك في أمر ينكرونه أو يكرهونه من جميع الأمور لم ينكروا من ذلك شيئا بظاهر أمورهم ولا باطنها ، ويسلموا لأمر الله ولأوليائه قوة وفعلا واعتقادا ونية ، وأيقنوا أن ذلك عدل من الله ومن أوليائه وصواب كله فان الذي ينالهم منه هم أهله أو أكثر منه ، وأن الذي عفا الله لهم وأولياؤه أعظم مما نالهم منه

واعلموا أن الله سبحانه لا يجري على أيدي أوليائه عقوبة الالمن استحقها ، ولا أمرا الاسا يرضاه ، فليحمد الله اذ عجل له بالعقوبة في الدنيا ولم يؤخرها الى الآخرة ، اذ كانت الآخرة أشد

عذابا وأبقى ، وان جعل عقوبتهم في دار الدنيا التي جعل فيها عقوبة أوليائه وأصفيائه وثواب من رأى أن يثيبه من أعدائه لئلا يتلقاه ولي له وعليه تباعة ولا عدو وله حسنة ، وقد عاقب كثيرا من أنبيائه في عاجل الدنيا بذنوب صغائر يعمل كثير من الناس أمثالها فلا يعاقبون في الدنيا عليها ومن عوقب منهم بها فلعله لا يدري بأي أسباب العقوبة كانت عنها •

وقد جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم ذكر أسباب ما عاقب الله عز وجل عليه سليمان وأيوب ويعقوب ويونس وأن ذلك لصغائر كانت بينهم من الذنوب يخرج عن حد هذا الكتاب لو ذكرناه لطال الاخبار عنها لولا أن ذلك روي لما علم أن مثل تلك العقوبات العظيمة كانت من أجل تلك الذنوب وكذلك يعاقب المؤمن في الدنيا بما لعله لا يعلم كثيرا من أسباب ما يعاقب به فيها ، وقد قال الله تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (١) » وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله « ما توقون أكثر مما تلقون » وسئل

۱۹/٤٢ سورة الشورى ۱۹/٤٢ ٠

غُن قوله تعالى « ومن يعمل سوءا يجز به » فقيل له ياً رسول الله لان كنا نجزى في الآخرة بكل سوء عملناه في الدنيا لقد هلكنا • فقال : ليس الأمور كما تظنون ، أما تصابون في الدنيا بمصائب ، أما تألمون أما تحزنون أما تصيبكم الآفات • قالوا : بلى يا رسول الله • قال : فذلكم ما تجزون به ، ` وقد جاء في بعض الاخبار أن رجلا حج فبينما هو يطوف اذ نظر بامرأة (١) في الطواف بين يديه فأعجبه ما رأى من خلفها ، فوضع يده على عجيزتها فغمزها بها ، فقالت : من هذا الذي يمس مني في هذا الموضع ما حرم الله قطع الله يده ، فانصرف الرجل من يومه الى منى وبات في رحله فبينما هو نائم اذ ثارت صيحة على سارق سرق متاعا لبعض العجيج وذهب ليشد به وأصحابه في الطلب له في ظلمة الليل فأنبه الرجل في الصيحة وقام قائسا فوانى السارق فرمى بالمتاع في وجهه وهرب ولحق القوم الرجل والمتاع في يده فأخبرهم الخبر فلم يقبلوا منه ، وقالوا : ما السارق غيرك !! ومضوا به الى السلطان وشهد عليه من رأى المتاع في يده

<sup>(</sup>۱) بنسخة (هـ) مراره ٠

نقطعها ، فعلم الرجل أن ذلك عقوبة ما فعله في يومه ذلك ولو طال ذلك عليه لاشتبه عليه فيه ، وكذلك من نالته عقوبة من الله أو من أوليائه وهو عند نفسه بريء منها لعد ذلك كان لذنب غير الذنب الذي قرف به ورأى أنه بريء منه ، وقد يغفر الله عز وجل ويعفو عن عباده ما شاء من الذنوب في مأجل الدنيا وآجل الآخرة ، ويعجل من ذلك عقوبة ما شاء ويؤخّر عقوبة ما أراد ، فله العجة على من عاقبه والفضل على من رحمه ، فمن غفر ذنبه في الدنيا والآخرة ، فقد أكمل العفو عنه ، وأسبغ عليه النعمة ، ومن عجل عقوبته في الدنيا فقد خفف عنه المقونة ، ومن عاقبه في الآخرة فقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره العجة البالغة وقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره العجة البالغة وقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره العجة البالغة وقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره العجة البالغة وقد عاقبه بما يستحقه وله جل ذكره العجة البالغة والمؤلمة وال

#### ()

# ذكر الغوف من الأئمة صلوات الله عليهم والعذر من عقوبتهم وسقوط المنزلة عندهم

ينبغي لن عرف الأئمة أن يخافهم كما يخاف ربه ، ويتقيهم كما يتقي الله ، اذ كان الله عن وجل قد قرن طاعتهم بطاعت وجعلهم الوسائط فيما بينه وبين خلقه والشهداء على عباده ، فرضاهم موصول برضاء الله ، وسخطهم معقدود بسخطه ، وبهم يثيب وبهم يعاقب .

قال جعفر بن معمد « والله ما هو الا الله عن وجل » وأوما بيده الى السماء ، « ونعن » وأوما بيده الى السماء ، « ونعن » وأوما بيده الى نفسه ، وشيعتنا منا وسائس الناس في النار (۱) ، بنا يعبد ألله وبنا يطاع الله وبنا يعصى الله ن أطاءنا فقد أطاع الله ومن عصانا فقد عصى الله سبقت طاعتنا عزيمة من الله الم

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) في جهنم ٠

خلقه أنه لا يقبل من أحد عملا الا بنا ، فنحن باب الله وحجته وأمناؤه على خلقه ، وحفظة سره ومستودع علمه » فالواجب على جميع العباد التقرب بالطاعة الى أولياء الله والتزين بالأعمال الصالحة عندهم ، واتباع ما أمروا به ، واجتناب ما نهوا عنه ، والعمل بما يرضيهم ، ويزكو لديهم ويزلف به اليهم والخوف منهم ، أذ كان ذلك من القربات الى الله جل ذكره ، وقد وعد الله الخائفين منه جنته •

وجاء في الحديث أنه « من لم يخف من الناس لم يخف من الله » فهم الناس ههنا • كما قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه « نحن الناس المحسودون على ما أتانا الله من الامامة وأحق الناس بالخوف من الأئمة من عرف مكانهم من الله » قال الله تعالى : « انما يخشى الله مسن عباده العلماء » وقال : « واتقون يا أولي الألباب » وأحقهم بذلك منهم من قرب مكانه ودنت منزلته من أولياء الله وعظم لديه فضلهم واحسانهم كما أن الملائكة المقربين أعظم خوفا من الله وأشد اجتهادا وعبادة له من سائسن خوفا من الله وأشد اجتهادا وعبادة له من سائسن يخاف انتزاعه منه كما جاء عن المسيح عليه السلام يخاف انتزاعه منه كما جاء عن المسيح عليه السلام

أن بعض العواريين صعبه في السياحة (١) فمرا في مفازة فجعل ذلك العواري يكثر عليه ذكر الغوف من تلك المفازة ، فلما أكثر عليه من ذلك قال له المسيح عليه السلام أمعك شيء ؟ قال : نعم وأخرج قطعة من ذهب فقال : ارمها ، فرمى بها وسار فلم يقل شيئا فلما تناسى ذلك قال عيسى ان هذا المكان يخاف فيه • قال العواري : وما معنا يا روح الله فنخاف •

فينبغي لمن زاده الامام منه قربا أن يزداد له تعظيما ومنه خوفا ، ولا يرى من تحفظ عند نفسه من السقوط وتعفف عن المحارم وتنزه عن الشبهات ورعى أمانته وعهده وبذل مجهوده انه قد أمسن فيطرح الخوف ويدع المراقبة فان التهاون من رأس الخطايا وأن الملائكة الذين هم أكثر العباد خوفا من الله واجتهادا في طاعته لا ذنوب لهم ولكنهم يخافونها على أنفسهم ويتقونها ، ومن لم يخف شيئا أمنه أو اذا أمنه تهاون به ، وفي الخوف من الأئمة تعظيم أمرهم واجلال قدرهم ، وفي استشعار ذلك والمحافظة أمرهم وكونه نصب الأعين وفي سويداء القلوب وعين غليه وكونه نصب الأعين وفي سويداء القلوب وعين

<sup>(</sup>١) بنسخة (ه) سياعته ٠

الفكرة وحديث الانفس ما يؤمن معه الزلل المردي عندهم ، المسقط المنزلة لديهم ، المزيل نعمتهم عمن انعموا بها عليه ، فلم يرعها حق رعايتها الموجب مقتهم نعوذ بالله من ذلك ومن دواعيه ومن . كل عمل يوجبه ويدني اليه ، وانما يؤتي أكثر من يؤتي من الثقة بنفسه والاعجاب بعمله وقسرب منزلته وما یختص به و بذریعة یری أنه یتقرب بها ووسيلة يتوهم أنه يتوسل بسببها ومكان يقدر أنه يستحقه ، ودنو يخيل اليه أنه يوجب حقا وحرمة له ، وقد بينت في غير موضع من هذا الكتاب بأنه ليس لأحد على أولياء الله حق ولا ايجاب وانما نال العباد لما تالوه عندهم تفضلامن الله ومنة عليهم، وانما يقرب منهم ويدنئ اليهم ويرضيهم ويزكى عندهم الاعمال الصالحة ، وأبعد الناس منهم أهل المعاصى والعدوان وان تقربوا اليهم بالأرحام والدنو والمنازل والمكان ، وكم من قريب منهم بعيد من قلوبهم ، ودان اليهم شاسع عن محبوبهم ، نعوذ بالله من حال من هذه حاله ، فان من لا يعرفونه ولا يعرفهم وان ساءت حاله عند الله وبعد من رحمته أحسن حالا على سوء حاله ممن هذه أحواله، فتقربوا أيها المؤمنون الى أئمتكم بصالح الاعمال ،وخافوهم

واخشوهم في جميع الاحوال ولا تغتروا منهم بالقرب والدنو والاعمال ، تقربوا اليهم بما يقربكم من قلوبهم ويدنيكم مما يرضيهم ولا تتكلوا على قرب الأبدان (١) دون القلوب، وتتهاونوا بارتكاب الماصى واتيان الذنوب ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه ذكر سوابق الاعمال فقال فيها : « وحب أهل بيتي حقا من قبل القلوب لا الزحم بالمناكب ومفارقة القلوب » فلا يرى منكم من قرب اليهم ببدنه أنه قريب اذا باعده منهم عمله. فان من الواجب على ما جاء في هذا الباب أن يكون أخوف الناس من الذنوب وأرجاهم للثواب من قرب منهم ولصق بهم ودنا اليهم ، وان كان ذلك معنة على الشاسع والداني فانه ينبغي أن يكون أخوف الناس من النار من قرب منها وأشوقهم الى الجنة من دنا اليها ، ثم لا تقنطوا مع الخوف منهم من رحمتهم، ولا تيأسوا ان عملتم سوءا فتبتم منه اليهم وانتصلتم من عفوهم وشفاعتهم فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ولا يأمن منه ولا يخاف الا الجاهلون ، وهم أبواب الله وأسبابه والوسائط بينه وبين عباده ٠

<sup>(</sup>۱) بنسفة (ھ) الامسام •

#### (17)

### ذكر ما ينبغي من تولى من والى الأئمة ومحبته وعداوة من عاداهم وقطيعته وبغضه

قال الله عز وجل ووصف المؤمنين من عباده «أشداء على الكفار رحماء بينهم » وقال: انما المؤمنون اخوة ، وقال: « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (١) » الى آخر السورة (٢) وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة » ٠٠ الى قوله ٠٠ « ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون » ٠

وقال رسول الله (صلع) في علي عليه السلام: « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فمن عاداه

<sup>(</sup>۱) سورة المجادلة ۲۲/۵۷ •

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) الايـة ٠

الله عز وجل وأس بعداوته في كتابه وعلى لسان رسوله ونهى عن ولايته ومعبته ولو كان من الآباء والابناء والعشائر وكان من الاقرباء ، فعقيق على من عرف الله عداوته بترك الميل اليه والمودة له في ظاهر وفي باطن ، ولا على قرب ولا على بعد ، ولا لرجاء ولا خوف ، وقد قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه « من أحب أن يعرف محبنا من مبغضنا فلينظر الى أهل مودته فانه لا يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب مؤمن » وقد قدمت في هذا الكتاب ما يجب على العباد من محبة أولياء الله ، واخلاص القلوب واعتقاد الضمائر والنيات ، فعلى ذلك ينبغي أن يكونوا وعلى ما ذكرناه في هــذا الباب من البراءة من أعدائهم واعتقاد عداوتهم ما داموا على النصب والعداوة لهم ، وترك مودتهم والميل والركون اليهم ، لقول الله جل ذكره « ولا تركنواً الى الذين ظلموا فتمسكم النار (١) » ، وأظلم الظالمين من نصب لأولياء الله وعاداهم •

وقد ذكر أبو جعفر محمد بن على صلوات الله عليه شيعته فقال : « شيعتنا من أدنى البعداء

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۱۳/۱۱ ۰

ووالاهم على مودتنا ، وفارق الاهل والاقرباء في عداوتنا ، شیعتنا من اذا رضینا رضی واذا سخطنا سخط واذا خفنا خاف واذا أمنا أمن ، شيعتنا من لا يوالى لنا عدوا ولا يعادي لنا وليا » وهكذا تكونون يا أتباع أولياء الله المتدينين بامامتهم ، وميزوا الناس بقلوبكم وانتقدوهم واعلموا أن جميع الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم ، الا أن أهل كل صنف منهم يتفاضلون ولا يدرك علم يميزهم حتى يكونسوا أصنافها معروفين وعلى طبقهات موصوفين ، لتفاوت الهمه والعقول والمعرفة والاعتقاد والاذهان عن هذا التحصيل ، فالطبقة الأولى أهل ولاية الأئمة على درجاتهم في ذلك وطبقاتهم ومنازلهم ، والطبقة الثانية أهل عداوتهم على منازلهم في العداوة وأحوالهم في النصب ، والطبقة الثالثة قوم مستضعفون مذبذبون بين ذلك كما قال الله عن وجل: « لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا فأولئك « كالأنعام بل هم أضل سبيلا (١) » على أنهم مع ذلك أحسن حالا وان ساءت أحوالهم ممن نصب العداوة لأولياء فينبغى لن ميز الناس وانتقدهم هذا الانتقاد ،

<sup>(</sup>١) الفرقان ٥١/٤٤ ٠

وعرفهم هذه المعرفة أن ينزل كل أمرىء منهم عنده بعيث أنزل نفسه وأنزله الله فيوالي من يوالي أولياء الله ويعادي من عاداهم ويرشد المستضعف ويهديه ويبصره، وأن سمع الحق أقبل عليه وأصنى اليه بقلبه، ويدعو عدوه ويحتج عليه بعمله، ولا يجعل له حجة عليه، فيكون فتنة له كما قدمنا ذكره قبل هذا الباب في هذا الكتاب، ويجري في ذلك ويمتثل فعل أمامه وأمره، ويسير بسيرته في المباينة والمداجاة والمكاشفة والمداراة، لا يتعدى في ذلك أمره ولا يتجاوز فيه نهيه، ويكون اعتقاده على ما قدمنا ذكره.

قال أبو جعفر محمد بن على صلوات الله عليه ووصف شيعته فقال: « شيعتنا من لا يمدح لنا معيبا ، ولا يواصل لنا مبغضا ولا يجالس لنا قاليا ، ان لقي مؤمنا أكرمه ، وان لقي جاهلا هجره ، شيعتنا من قال قولنا ، وفارق أحبته فينا ، وأدنى البعداء في حبنا ، وأبعد الاقرباء في بغضنا ، شيعتنا المندرون في الارض سرج وعلامات ونور لمن طلب ما طلبوا ، وقادة لأهل طاعة الله ، وشهداء على من خالفهم ، ممن ادعى دعواهم سكن لمن أتاهم لطفاء بمن والاهم سمحاء أعفاء رحماء ، هذه صفتهم في بمن والاهم سمحاء أعفاء رحماء ، هذه صفتهم في

التوراة والانجيل والقرآن العظيم ، ان الرجل العالم من شيعتنا اذا حفظ لسانه وطاب نفسا بطاعة الله وأظهر المكايدة (١) لعدوه بقلبه ، ويغدو خين يغدو وهو عارف بعيوبهم ، ولا يبدي ما في تفسه لهم ، ينظر بعينه الى أعمالهم الردية ، ويسمع بأذنه مساويهم ويدعو بلسانه عليهم ، مبغضوهم أولياؤه ، ومحبوهم أعداؤه » في كلام طويل ذكره صلوات الله عليه • فكونوا كما وصفكم الله وأولياؤه أيها المؤمنون عادوا في الله ووالوا في الله واقتدوا بأوليائكم واتبعوا أس أئمتكم وأبدوا ما يبدونه واعتقدوا ما يعتقدون فانما جعلهم الله عن وجل لكم أئمة لتأتموا بهم ، وتمتثلوا أمرهم وتعادوا من عاداهم ، وتوالوا من والاهم ، وتحبوا من أحبوه ، وتبغضوا من أبغضوه ، من ولى أو عدو أو قريب أو بعيد ، وتعتقدوا ذلك لله ولوجهه فان ما يكون لله لا يشوب الهوى ولا يدخل المراء والرياء • وفقنا الله واياكم لمعابه وجنبنا واياكم سخطه

تم الجزء الاول من كتاب الهمة بحمد الله وفضله ويتلوه الجزء الثاني من كتاب الهمة

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) العداوة •

الجزء الثاني من كتاب الهمة

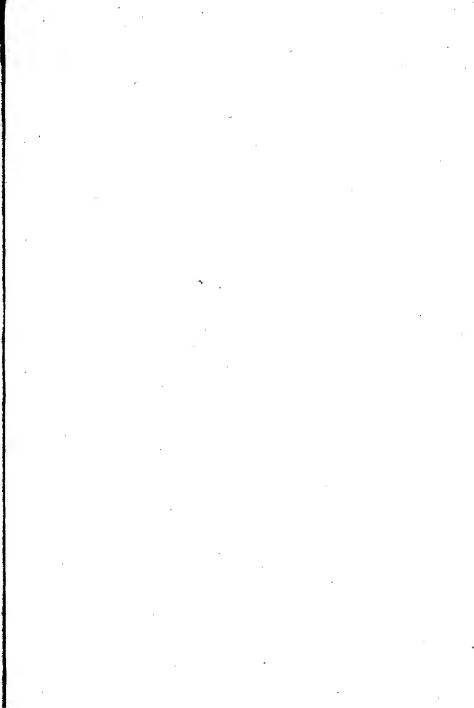

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

(1)

ذكر التسليم وترك الاعتراض على الأئمة فيما يولون من يتالفونه من الأمة

وقد ذكر الله عز وجل المؤلفة قلوبهم في كتابه ، وجعل لهم سهما في الصدقات يتألفون به ذكره في ايجابه ، وجعل للنبي صلى الله عليه وعلى آله في عصره ولكل امام في دهره ، اعطاءهم من ذلك ما يتألفون على الاسلام به ، وهم وجوه القبائل ورؤساء العشائر الذين يخشى جانبهم ويرجسي باستمالتهم استمالة أتباعهم .

وقد روي أن عليا صلوات عليه بعث الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مالا من اليمن فقسمه

رسول الله صلع بين الأقرع بن حابس (١) وعيينة ابن حصن وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل وهؤلاء رؤساء عشائرهم ، ومقدمو قبائلهم وهم من المؤلفة قلوبهم ، فوجد من ذلك ناس من أصحاب رسول الله صلع وقالوا : نحن كنا أحــق بهذا • فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فوبخهم فيه وقال : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبرها صباحا ومساء • فكسر ذلك منهم ،واعتذروا اليه واستغفروا مما كان منهم ، وأنه صلى الله عليه وعلى آله لما قسم غنائم حنين أعطى الأقرع ابن حابس مائة من الابل ، وأعطى عيينة بن حصن مائة أخرى ، فبلغ ذلك الانصار فوجدوا منه في أنفسهم وقالوا: آوينا ونصرنا وبذلنا أنفسنا وقتلنا ، فلما جاءت الدنيا يورثها رسول الله ( صلع ) أقواما قريب عهدهم بالاسلام لم يدخلوا فيه بحقيقة ولا لهم فيه عناء ولا جهاد وكثر كلامهم في ذلك ، فبلغ النبي (صلع ) فأرسل الى سعد بن عباده فقال : ما كلام بلغني من قومك الانصار ؟ فقال: قد كان الذي بلغك يا رسول الله • قال :

<sup>(</sup>۱) بنسخة (م) عابس ۰

فما كان منك أنت في ذلك ؟ فسكت وقال : لتقولن • فقال: يا رسول الله ما أنا الا رجل من قومى • فجمعهم النبي صلى الله عليه فلما اجتمعوا قال: ما هذا الذي بلغنى عنكم معشر الانصار ؟ قالوا : قد كان ما بلغك يا رسول الله • فقال : أما الذي قلتم انكم أويتم ونصرتم وجاهدتم فقد صدقتم ولئن قلت اني أصبتكم ضلالًا فهداكم الله ربي ، وأذلة فأعزكم بمكاني ، وفقراء فأغناكم بأسبابي لقد صدقت ، أفما ترضون انى أعطيت قوما من الدنيا ووكلتكم الى دينكم ، وأن الناس ينصرفون بالشاة والبعير وتنصرفون أنتم بي الى منازلكم ورسول الله راض عنكم • فبكوا وقالوا: رضينا ياً رسول الله فاستغفر لنا ربك ما كان منا فقال: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين •

فهذا أمر قد اعترى قديما أصحاب رسول الله صلى الله عليه ضرب الحسد فيه وأغراهم الشيطان به فغارت أنفسهم (١) بما رأوه من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بمن رأوا أنهم أحق منهم بما أنالهم منهم وأنهم أقدم جهادا وأكثر في الاسلام

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) نفساتھم •

عناء وأصلح اعتقادا واسلاما فمن أناله رسول الله ( صلع ) ما أناله ممن أراد أن يتألفه بذلك على الاسلام ويحببه اليه لما رأى (صلع) وعلى آله أن له في ذلك للاسلام صلاحا وللمسلمين ، ولم يفعل ذلك (صلع) الاعن أمر ربه وبوحيه جل ذكره، و بعد أن نطق الكتاب به ولذلك قال لهم ( صلع ) : « ألَّا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبرها صباحا ومساء » والمؤلفة قلوبهم اليوم أكثر عددا والأئمة صلوات الله عليهم يمتثلون في أمرهم ما أمر الله عز وجل ومنة رسوله (صلع) ، ويعطونهم كمثل ما أعطاهم رسول الله (صلع) ويقربونهم ويدنونهم كما أدنى رسول الله (صلع) من أدناه منهم ، حتى أنه بسط لبعضهم رداءه فأجلسه عليه وقال: اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه • ويعفون ويصفحون صلوات الله عليهم عن كثير ممن قدروا عليه ممن نصب لهم وحاربهم وأعان عليهم ،اقتداء بسنة جدهم محمد (صلع) وعلى آله فقد ناله من قريش ومن بمكة من الأذى ما قد علمه الله ، فلما أظفره الله بهم وأظهره عليهم عفا وصفح عنهم •

وكثير من أتباع الأئمة الا من عصمه الله ينكر قلبه ذلك وتغار نفسه به ، ويعتريه فيه ما اعترى

من ذكرناه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيما من وتروه ونالوا منه ، أو من كان له معهم موقف في الحرب أو نالته منهم محنة فهو يرى أنه أحق بما نالوه منهم فيحدث بذلك نفسه ، ومن عسى أن يفشى اليه سره ، فيقولون في ذلك ويكثرون ويتعقبون على الأئمة وينكرون ، وهذا من أعظم وصمات تدخل عليهم في الدين ، وقد ذكرت فيما تقدم ما يجب على الأمة لأولياء الله من التسليم وتلقى ما يكون منهم بالرضا والقبول فيما عرف وأنكر وساء وسر ونفع وضر ، ولو تدبر هؤلاء المنكرون فعل الأئمة ما فعلوه من ذلك حق تدبره ، ونظروا بعين الانصاف اليه لعلموا أن الله تعالى أعزهم بأوليائه وأنعم عليهم بهم وشرفهم بأمامتهم ، ورفعهم بسلطانهم ، وأعزهم بجانبهم كما قال رسول الله للانصار يوم خاطبهم بمثل ذلك • وان الذي يحتمله أولياء الله من تكلف ما يتكلفونه لمن يتألفونه أشد محملا وأصعب مرتقى من تسليم هؤلاء ان أسلموا ذلك اليهم لما في ذلك من كظم غيظهم والصفح عمن جنى عليهم ، وتعدى أمر الله فيهم وتقدم بالمكروه اليهم والى من قبلهم من الأئمة، وأنال أولياءهم المكروه بأسبابهم فيهم •

والأثمة ( صلع ) أغم بأوليائهم وما ينالهم في ذات الله من أعدائهم من أوليائهم بأنفسهم وذراريهم وآبائهم ، وأن جناية من غمضوا عن جنايته وقبلوا رجوعه وانابته أشد عليهم من جنايتهم على هؤلاء المنكرين أمرهم ، ولنظرة بالمكروه الى ولى من أولياء الله أعظم عند الله من قتل ملا من الناس ، ولكن أولياء الله يرجعون في ذلك الى أمر ربهم ولا يتعدون ما به أمرهم ويقتفون سيرة جدهم وآبائهم ويرجعون الى ما جبلهم الله عليه من الصبر والعفو والاحسان والرحمة ، فينبغي لمن اعترض عليه ما قدمنا ذكره من انكار ما يكون منهم في هذا الباب وغيره ، أن يستغفر الله منه ويرجع عنه الى التسليم لهم والرضاء بفعلهم وترك التعقب والانكار عليهم، واعتقاد ذلك بقلبه واخلاص نيته فيه ، ويعلم بأن كل ما يفعله الأئمة صلوات الله عليهم صواب ورضا لله وحكمة من حكمه أودعهم اياها وأيدهم بها ووفقهم لها فما يدري متعقب ذلك ومنكره أن ذلك لو لم يفعله أولياء الله عليهم السلام وأبقي ذلك المتألف على فتنته أن ذلك المتعقب المنكر يكون صريع تلك الفتنة وقتيل حربها وماله غنيمة لها وأهله سباياها ، أعاذ الله أولياءه ومن يتولاهم من

غلبة عدوهم ، وأظهرهم على من ناوأهم وما أكثر ما يريد أولياء الله بما يتألفون الناس له الاللبقيا على أوليائهم وأنصارهم ، وحقن دمائهم وترك التعرض الى المتألف بهم اشفاقا منهم عليهم وطلبا لسلامتهم ورغبة في حفظهم ودعتهم ، اذ كانوا أرأف بهم من آبائهم (۱) وأمهاتهم ، وأشفق عليهم منهم على أنفسهم ، فينبغي لهم معرفة حق ذلك وشكره بمنتهى طاقتهم ، وأن يعلموا أن شكرهم واحسانهم اليهم ولا يفيء من ذلك بشيء عنهم ألا واحسانهم اليهم ولا يفيء من ذلك بشيء عنهم ألا أن الله سبحانه قد تعبد خلقه بالشكر فيه ، فليقضوا حق ما تعبدهم به •

وقد ذكرنا ما يجب من شكر انعام الأئمة فيما قبل هذا ، فاحكموا أيها المؤمنون (٢) أمر هذا وما هو في معناه وما يجري مجراه من أنفسكم وخذوها به وحاسبوها عليه ، وادفعوا عنها ما اعترض عليها منه بالنظر فيما ذكرنا وتمثيل ما مثلناه ، واعلموا أن لأولياء الله فيما استرعاهم الله عز وجل من

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) ابوابهم ،

<sup>(</sup>٢) بنسخة (٨) مؤامرين ،

أمور عباده نظرا يهديهم الى الصواب فيه ، وتدبيرا يوفقهم الى الرشاد ، وفعلا يحسن العواقب لهم وللعباد من أجله ، تنكره قلوب كثير من العباد كما أنكر موسى عليه السلام ما كان من العالم وهو صواب عند الله ، وقد قدمنا في الباب الذي أجرينا ذكر ذلك فيه ما يدخل في هذا المعنى وينبغي استعماله فيه والله الموفق للصواب برحمته والتوفيق بكرمه و

# ذكر الأمر بتعري ما وافق الأئمة صلوات الله عليهم والنهي عن اتيان ما خالفهم

ينبغي لأتباع الأئمة صلوات الله عليهم أن يؤدبوا أنفسهم ويأخذوها في سرهم وعلانيتهم بما وافق أئمتهم ويحذروا خلافهم ، فقد قال الله عز وجل لمن قرن طاعتهم بطاعته وأوجب لهم من العق من ذلك مثل ما أوجبه له ، « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (١)» وليعلموا أن احتمال الأئمة صلعم اياهم على خلاف الموافقة أن احتمال الأئمة صلعم اياهم على خلاف واستثقال وفي ذلك سوء العاقبة في عاجل الدنيا أو في أجل الآخرة أو فيهما معا ، فمن ثقل وشق عليهم

<sup>(</sup>۱) النور ۲۳/۴٤ ·

<sup>﴿</sup>٦) بنسخة (ھ) مشرقات •

فقد استحق مقتهم وتعرض لعقوبتهم ومقت الله وعقوبته •

وقد قبل أن الإنسان الثقيل أثقل من الحمل الثقيل ، لأن الحمل الثقيل يحمله البدن والانسان الثقيل انما يحمله الروح والروح أشرف سن أن يحمل ثقلا سيما أرواح الأئمة التي طهرها الله وشرفها وعظمها وكرمها ، فالعدر الحدر عباد الله من الجناية عليها بغير ما وافقها ، فان ذلك أعظم في الاثم وأخوف من العقوبة ، وقل انسان من سائر الناس يحتمل غبره على خلاف موافقته وان احتمله لم يحتمله الا عن مشقة وبغضة واستثقال له • ولو علم أحدكم هذا من نفسه عند من يساويه من الناس ويشاكله ، أو من هو دونه لكان مما ينبغي له أن يتلافي ذلك من نفسه ويحذر منه ولا يعرضها للبغض والثقل عند أحد من الناس ، فكيف بأن يعرضها لذلك عند من يرجون في الدنيا ثوابه وفي الآخرة شفاعته ، ويتوقعون خوفه ويجتنبون تبعاته، وكيف لا تعلمون أنفسنكم فيما يقربكم منه ويزلفكم لديه ويحببكم اليه ويزكيكم عنده ، وفي ذلك لكم خبر الدنيا والآخرة والأمن من عقابهما ، فأجهدوا أنفسكم في التحفظ من هذا وما هو في معناه غاية

الجهد، وتحفظوا منه نهاية التحفظ، وارعوه حق الرعاية تظفروا بخير الدنيا والآخرة ، واعلموا أن معرفة الانسان نفسه في هذه الاحوال انما يدرك ما يدرك منها ويعرفه بمقدار ما فيه من العقل والحاسة والنباهة (١) والأدب واليقظة ، والتاس يتفاضلون في ذلك بمقدار ما خول الله عز وجل كل امرىء منهم منه وخصه به وجعله فيه ، ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ولكن ينبغي لكل امريء منهم بذل المجهود في تحرى الصواب على كل الاحوال، واستعمال ما لا شبهة فيه و ترك ما فيه الشبهة ، فقد قال رسول الله ( صلعم ) : « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك ألا ان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ويوشك من يرعى حول الحمى أن يقع فيه » وفي هذا وقبوله عن رسول الله (صلعم) أدب وصلاح في أمور الدين والدنيا ، فينبغي للمؤمن أن يجري أموره كلها على هذا المجرى ، فما علمه ولم يشك فيه من خير أتاه ومن سوء اجتنبه ، وما شك نيه فلم يدر أخير هو أم شر أو حلال أو حرام توقف عنه ولم يقدم فيه على شبهة ، فعلى هذا ينبغى لمن أراد التقدم في

<sup>(</sup>١) بنسخة (هـ) والانتباه ٠

مر من أمور الأئمة صلوات الله عليهم ويعلم أنه يثقل عليهم أن يتأخر عنه ولا يتقدم فيه وأن علم أنه يخف عليهم ويقع بموافقتهم تقدم له ، وما شك فيه من ذلك توقف عنه الا أن يضطر اليه ، ولا يقف على صحيح علم فيه ولا يجد بدا منه فيقدم المعذرة الى امامه ويسأله العفو عن خطأ أن كان في ذلك منه فأن في تقديم الاعدار في ذلك ما يوجب التخفيف وقد قيل لبعض أهل الادب متى يكون الانسان خفيفا على القلب ؟ قال : أذا اعترف وأخبر أنه ثقيل وهدذا من باب الاعتراف ، والمعترف بالذنب يميل له القلب .

وقد قيل ان المعترف بالذنب كمن لا ذنب له وقد قال الله تعالى: « ان الله يحب التوابين ويحب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم (١) » وقد قيل ان [ عسى ] من الله وعد ؟ والله كما قال لا يخلف الميعاد • والاعتذار توبة ، وقد قال الله تعالى « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ومن أحبه الله حببه لخلقه • وكذلك ترك التحفظ والهجوم على الشبهات كالاصرار على

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٢/٩ ،

الذنوب، على أن ما ذكرناه من هذا الوجه لا ينبغي الاعتذار الا عند الاضطرار كما قدمنا الشرط فيه وليس ينبغي استعماله في كل الاحوال، فليس المعتذر ولا التائب من الذنب في الحقيقة كمن لا ذنب له ولتكن التوبة تمحيص وقد أحب الله التربة ولم يحب أن يعصى، فمن وجد مندوحة عما اشتبه عليه أو على ما أيقن بالخطأ فيه فينبغي له التخلف عنه والدخول فيما لا خطأ ولا شبهة فيه •

ومما ينبغي الاحتراس منه والتيقظ له أن يحذر كل الحذر من قرب من الأئمة أو بعد أن يرى أن له ذماما عندهم أو حرمة توجب حقا عليهم أو عملا يستحق له الثواب منهم فانه بما توسوس به النفوس من هذا وتميل اليه الخواطر الردية (١) هلك من هلك • وانما جعل الله عز وجل الحق والحرمة وأوجب الذمام على جميع الأمة لأولياء الله الذين تعبد العباد بطاعتهم • وجعل الحق والواجب لهم وأثاب عباده على القيام بذلك وعاقبهم على تركه فمن أحسن في أمرهم فلنفسه أحسن وبما أوجب لله الله عليه وافترضه قام وثواب ربه على ذلك يرجوه ، فينبغي لمن وفق لذلك حمد الله عليه يرجوه ، فينبغي لمن وفق لذلك حمد الله عليه

<sup>(</sup>١) بنسخة (م الروادئة ٠

والاعتراف بالعجز والتقصير • وان بالغ في الاجتهاد فيه فان حق الله وحق أوليائه لا تدرك غايتـ • ولا تنتهى نهايته ، وحسب المجتهد فيه بلوغ مجهوده واستفراغ طاقته ولو بذل المؤمن في طاعة أولياء الله وخدمتهم والسعي لهم منتهى جهده ووسع طاقته عمر الدنيا كله لم يف بواجبهم ولم ينته كنه حقهم وانما يبلغ العباد رضاهم بفضلهم عليهم وتطولهم برضاء عنهم ويقبلون ما يقبلونه من أعمالهم لعلمهم باخلاص النيات وبذل المجهود لهم لا أن ذلك منتهى حقوقهم ونهاية وأجبهم وكل من قربت منهم عند نفسه وسيلته ومست رحمته ودنت فيما يرى ذريعته فهو في الواجب في ذلك عليه والبعيد الذي لا سبب له بمنزلة واحدة لأن فرض الله على عباده واحد لا فضل فيه لقريب على بعيد ولا لفاضل على مفضول وأقرب الناس الى الله واليهم صلوات الله عليهم من قربته أعماله الصالحة منهم فافهموا رحمكم الله هذا الباب وتدبروه ، وخذوا أنفسكم بما فيه وبكل أدب صالح تسمعونه ، وفقنا الله واياكم الى ما يرضيه ِ •

### **(T)**

## ذكر نهي أتباع الأئمة عن الحسد والبغي والشره والحقد وسوء الظن

أما البغي فقد تكفل الله بالنصر على أهله ، ومن نصر الله تعالى عليه فهو لا محالة مغلوب في العاجلة وفي منتهى الاجل منكوب وقال الله تعالى: « ومن بغى عليه لينصرنه الله » فاياكم والتهاون بوعيد الله والاستخفاف به بأن لا تروه نزل عاجلا لن تواعده الله به ، فانما يعجل من يخاف الفوت ، ويخشى أن يسبقه الى من يريده الموت ، ومن أمهله الله عز وجل وأملى له في دنياه أخذه بالوعيد ان شاء بعد أمد أو في أخراه (١) ، وعذاب الله أشق وأشد كما قال الله تعالى وأبقى ، وقد جاء أن رجلا

<sup>(</sup>١) بنسخة (ھ) خاويته ،

قال للصادق جعفر بن محمد (صلع): يابن رسول الله صلع ما معنى قول الله تعالى: « يمحق الله الربا ويربي الصدقات » وقد نرى كثيرا ممن يعمل بالربا يربو ماله ولا تمحق ، فقال صلع له: وأي محق يكون أمحق من مال ربا ان تاب منه صاحبه رده وأخرجه من يده فتمحق ، وان لم يتب منه أدخله النار فأمحقه •

فكذلك وعيد الله عز وجل للباغي بالنصر عليه ان عجل الله ذلك له غلب لأن الله عز وجل يقول « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ، وقد وعه بالنصر من بغى عليه ، وان أخر النصر والانتقام الى الآخرة فعذاب الآخرة أشد كما ذكر ، والمنصور فيها من نصر ونصر الله عز وجل قد يكون عاجلا أو آجلا لأنه لم يأت الوعد به مؤقتا ، وهو جل ثناؤه لا يخاف فوت من أراده ، ولا يعجزه من قصده • فالحذر الحذر من البغي وأعظم البغسي ذنبا ، وأشده عقوبة ما كان على الأئمة صلع فمن بغى عليهم وشاقهم فقد شاق الله ورسوله لأن البغى عصيان ، وقد قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله ، ومن عصيهم فقد عصى الله ورسوله ، ثم آشد البغي بعد ذلك على أوليائهم المؤمنين • وان

كان البغي كله منهيا عليه لغوف وعيد الله فيه وقد قال رسول الله (صلع): «لو بغى جبل على جبل لجمل الله الباغي منهما دكا » • فهذا من قول الله تعالى: «ومن بغى عليه لينصرنه الله » • وقد امر الله عز وجل بجهاد من بغى على الأئمة وعلى المؤمنين في كتابه اذا نصبوا لهم ، والبغي يكون بالمناصبة والمحاربة والسعي والأذى ، وانما يلزم اسم البغي من ظلم والسعي بالباطل والكذب ، وأما المحق وقائل الصدق ومن كان من أهل المدل فليس ينسبون الى البغي ولا يدخلون في جملة أهله (١) •

ومن عظيم البغي وكبيره ما بغى به البراوة عند الأئمة وقدفوا به مما لم يفعلوه ، ونسب اليهم من المكروه مما لم يأتوه ، ووصفوا بما ليس هم عليه ، ان في ذلك ذنب البغي وذنب الجرأة على الأئمة بقول الباطل عندهم ورفع الشبهات اليهم • وكذلك الحسد أعظمه وزرا وأغلظه ذنبا ما حسد به الأئمة صلوات الله عليهم • قال الله تمالى : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، فقد آتينا ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما »

<sup>(</sup>۱) بنسخة (۹) اهلته ،

وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه : « نحن الناس المحسودون الذين عنى الله بهذا ، حسدنا على ما آتانا الله من الامامة وهي الملك العظيم الذي ذكر الله عز وجل » • وقال عليه السلام: العسد رأس كل خطية ، وهو أول ذنب كان في السماء وأول ذنب كان في الارض وأول ذنب كان في الانس وأول ذنب كان في الجن وذلك أن ابليس حسد آدم فكان ذلك سبب معصيته ، وحسد أحد ابنى آدم أخاه لما تقبل قربانه دونه فقتله ، وقال في قول الله عن وجل حكاية عن أهل النار : « ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين (١) » قال أرادوا ابليس وقابيل لأنهما أول من سن المعصية وركب الخطيئة من الجن والانس فكان سبب ذلك الحسد • وكذلك من أنكر نبوة الانبياء وامامة الأئمة ونصب لهم ، وتغلب دونهم فانما سبب ذلك أنه حسدهم على ما أعطاهم الله ، وأحب أن يكون ذلك له دونهم ، ا وكذَّلك يجري هذا المجرى من نافس غيره في حظه ` فسعى في ازالته عنه ، ومن سرق مال أحد وأفسد

۱۹/٤۱ سورة فصلت ۱۹/٤۱ ٠

أهله أو ما يجري هذا المجرى من الذنوب فانما أصل ذلك أنه حسده فيما أتاه الله وأراد أن يكون له دونه (١) ، وذلك قول الصادق جعفر بن محمد صلع « الحسد رأس كل خطية » وذلك مع ما في الحسد من الغم والكمد ، ولذلك قال بعضهم : ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد •

وكذلك من كبائر الحسد حسد من حسد أحدا فضلا من فضل الأئمة عليه ، لأنه يدخل في ذلك مع ذنب الحسد ذنب الانكار على الأئمة فعلهم ، لأن ذلك الحاسد يرى أن الذين أنعموا عليه ليس بأهل النعمة ، وأن فعلهم ذلك به غير صواب ، فهذا ذنب عظيم أيضا مع ذنب الحسد وكذلك الشره وهو مكروه ومنهى عنه ، وهو في الحرام أغلظ اثما وأكثر وزرا وهو في أموال الأئمة صلوات الله عليهم أشد تغليظا واثما على ما قدمنا ذكره في خيانتهم والتعدي عليهم ، وان اثم ذلك يفوق على الآثام وذنبه يجاوز الذنوب ، وكذلك سوء الظن مكروه ومنهى عليه ، وأعظمه سوء الظن بالله جل ذكره وقال تباركت أسماؤه « الظانين بالله ظن السوء

<sup>•</sup> معده (م). بعده

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولمنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا » ثم يتلو ذلك في التغليظ سوء الظن بأنبياء الله وأوليائه الذين قرن طاعتهم بطاعته ، ثم بالمؤمنين من أوليائهم وقال الصادق جعفر بن محمد (صلع) : حرم الله دم المؤمن وعرضه وماله وسوء الظن به وكذلك الحقد منهى (١) عنه ومذموم فعله بين المؤمنين ، فان تعدى ذلك الى الأئمة كان حوبا عظيما ، واثما كبيرا يخرجه من حد الايمان ويوجب النفاق و

فالعدر العدر عباد الله من هذه الغصال المدمومة والافعال الردية وارتكابكم اياها بقول أو عمل أو نية ، أو تنظروا اليها والى أهلها بعيون الاعجاب ، أو تصغوا اليهم بآذان الاقبال ، فان الله عز وجل يقول : « ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » فأخلصوا لله ولرسوله ولأوليائه أعمالكم ، واصفوا لهم ولجميع المؤمنين ضمائركم، واجعلوا عليكم في ذلك رقيبا من أنفسكم في علانيتكم وسرائركم ومشاهدكم وخلواتكم ، فقد قيل ان كمال

<sup>(</sup>۱) بنسفة (ه) منتهي ،

الدين والآداب والمروة (١) استحياء المؤمن من نفسه • وهذا اذا وجه على وجهه كان ذلك لأنه اذا استحيا من الناس لم يأت محرما ولا عيبا ولا مكروها يستحي من الناس فيه أن يأتيه عن علمهم ومشهدهم ، ومن لم يستحي من نفسه واستحى من الناس فقد هانت نفسه عليه فهو على الله وعلى عباده أهون •

فحاسبوا أيها المؤمنون أنفسكم هذه المحاسبة وانتقدوا عليها هذا الانتقاد ، وانظروا في عيوبها بمثل هذا النظر فانه من لم ينظر في عيب نفسه نظر الناس في عيوبه • وفقنا الله واياكم لما يرضيه ويحظى به لديه •

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) المروعة ،

# ذكر الامر لأتباع الأئمة بالتواضع لله تعالى ولهم واطراح الكبر والأنفة واعطاء العق الذي يلزمهم

التواضع لله ولأوليائه باب من أبواب العبادة ، والكبر والأنفة في ذلك وغيره \_ الا عن المكروه \_ من الدلائل على لؤم الطبائع وخساسة الانفس وقد جاء عن رسول الله (صلعم) أنه قال: من تواضع لله رفعه الله • وقال: ما من عبد \_ أو قال آدمي \_ الا ورأسه بيد ملك ، فان تواضع لله رفعه وقال انخفض ارتفع رفعك الله ، وان تكبر خفضه وقال انخفض خفضك الله • والزهو والكبر والاعجاب بالأنفس والاعمال من خطوات الشيطان ، وذلك مكروه قبيح فعله واستعماله مع سائر الناس ، وهو مع الأئمة أشد قبحا وأكثر نقيصة واثما ، وكيف يعجب معجب بعمل يعمل يعمله لأولياء الله ، أو بعناء أو بجهاد يكون

معهم في سبيل الله أو ما كان من مثل ذلك مما دخله من أجله الزهو والاعجاب بنفسه وبعمله ذلك الذي أعجب به وهو انما سعى في ذلك لنفسه وعمل لحظه وقدم لمماده ، وان كان من فعل ذلك لوجه الله جل ذكره ، فلله ولأوليائه في ذلك المنة عليه ، وقسال تعالى : « يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين (١) » وان كان ما عمل من ذلك عن رزق أعطيه أو جراية أجريت عليه ، فانما هــو بمنزلة الأجير فيه ان وفي بأجرته فقد قضي ما عليه ، وان زاد فثواب ذلك له وان نقص فاثمة عليه ، وان كان الذي فعله من ذلك تبرعا ليقرب حاله به ، ویدکر بما کان منه فیه فقد کان من ذلك ما كان ، وقد جاء عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال: يأمر الله عز وجل برجال يوم القياسة الى النار (٢) ، فيقول قوم منهم ربنا اننا كنا ممن بهجاهد في سبيلك ، ويقول آخرون : ربنا انا كنا ممن يدمن حج بيتك ، ويقول آخرون ربنا انا كنا ممن ينفق ويصلي ويتصدق لوجهك ، فيقول الله

۱۷/٤٩ المعرات (۱)

<sup>•</sup> منهنة (م) جهنم •

عز وجل: كذبتم انما فعلتم ذلك ليقال ما أشجع فلانا، وما أكثر حج فلان، وما أسمح فلانا، فقد قيل ذلك، اذهبوا بهم الى النار، ثم يقول عز وجل: اني حير شريك فمن أشرك معي في عمل يعمله غيري أسلمته لمن أشركه فيه معي "

ففي أي حال كان هذا المعجب من هذه الاحوال فقد هلك باعجابه اذ لم يعرف قدر نفسه ، ولذلك قيل ما هلك امرؤ عرف قدره • فأما من أنف من أتباع الأئمة صلوات الله عليهم عن الانصاف في الغصام ، ومساواة من خاصمه عند القضاة والحكام، وفي السلم من عدو أو ولي أو ذمي يرى أنه له فضل في ذلك عليه وأن قربه من أولياء الله يوجب له مالا يجب مثله عليه فتكبر لذلك وذهب بنفسه وعند عن العق واستطال على خصمه فانه لم يعرف فضل نعمة الله في قرب أوليائه عليه ، ولا ما أوجب الله من العق فيه اذ ظن أن ذلك يوجب العيف له ، والميل اليه ولو سرف نفسه ، وعلم أن قربه مسن أولياء الله لو لم يكن له لكان عند خصمه أهون منه عنده فوجب أن يساويه ولا يستطيل بسلطان أولياء الله عليه ، وهم أهل العدل بين عباد الله والتسوية في حقه بين خلقه ، كما أمرهم بذلك جل ثناؤه ،

ولا ينسب الحيف عند الجهال بهم اليهم ، ويقيم لهم الحجة بذلك عندهم عليهم ، ويوهمهم أن ذلك من أمرهم ورأيهم ، وقد برأ الله الأئمة من الجور (١) ونزههم عن الظلم ففاعل هذا في الاثم كالناصب لهم والباغي عليهم ، اذ كان قد تعدى أسهم وعدل عن حكمهم واستعمل سلطانهم في خلاف ما أمروه به ، وسلك به غير السبيل الذي به سلكوه ، فعليكم عباد الله بالتواضع لله ولأوليائه واطراح الكبر والأنفة في حقوقه ، والمساواة في ذلك لمن نازعكم والمدل فيما بينكم وبين من طلبتم بحق أو طالبكم فان ذلك مما يرفع من أقدركم ، ويعظم ثوابكم به عند ربكم ، ويحسن فيه ثناء الناس عليكم ، ويشكرون له سير ائمتكم ويعلمون أن ذلك عن أمرهم اياكم ، ومن عدلهم فيما بينهم وبينكم ومتى لم تفعلوا ذلك كنتم على ضد هذه الاحوال ، وبؤتم بالاثم وتعديتم في الافعال ، أعادنا الله واياكم مما يوجب سخطه ، ووفقنا الله معالما يزكو لديه وعنده ٠

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) الظلم ،

### ذكر الامر لأتباع الأئمة بالعلم والعفو والوقار والسكينة

الحلم والسكينة والوقار والعفو سيماء المؤمنين الابرار ، وقد وصف الله عز وجل نبيه بالحلم في كتابه فقال: ان ابراهيم لحليم أواه منيب • فأثنى عليه وقال لنبيه محمد (صلع): «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم (۱) » وقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم (۲) » وقال: «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة

<sup>·</sup> ۲۰۰ – ۱۹۹/۷ لاعراف ۱۹۹/۷ – ۲۰۰ ،

<sup>·</sup> ٤/٤٨ الفتح ٤/٤٨ ·

وأصيلا (١) ، وقال تعالى : « وليعفوا وليصفحوا ألا تعبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (٢) » وقال في المؤمنين : « رحماء بينهم » •

فينبغى لأتباع الأئمة أولياء الله أن يتأدبوا بآداب الله وأن يكونوا كما وصفهم الله في كتاب حلماء رحماء أهل سكينة ووقار في العلانية والأسرار • فذلك شرف وزين لهم في العاجــل ، وذخر وثواب في الآجل ، وأوجب ما تزينوا بذلك واستعملوه واعتقدوه وأخلصوا فيه لأئمتهم وولاة أمرهم ، الذين تضاعف لهم الحسنات فيما أتوه من الغرر عندهم كما تضاعف العذاب لمن أتى بالمنكر اليهم على ما قدمنا ذكره في غير باب من هذا الكتاب • فأحق ما رغب فيه الراغبون وأوجب ما سعى له الطالبون ما ضوعف أجره للعاملين وحسن به الذكر وطاب به الخير في الغابرين ، وكانت به النجاة والفوز في يوم الدين ، وأحق ما اجتنبه من نظر لنفسه ، وعرف حق أثمته وسعى لآخرت أضداد هذه الخصال في النيات والمقال والاعمال من

<sup>(</sup>۱) الفتح ١٤/٨ •

۲۲/۲٤ ،۲۲/۲٤ ،

السفه الذي هو ضد الحلم ، والبطش بالعقوبة فيما العفو فيه أجمل والحلم عنه أفضل ، والقسوة التي هي ضد الرحمة فيما يبتغي الرحمة فيه ولمن لا تجب القسوة عليه والبطش والنزق اللذين هما ضد الوقار والسكينة ، واجتناب هذه الاخلاق الدنية ، والأفعال المذمومة في جميع الخلق فيه فضل وبر ، وارتكابها فيه اثم وعار وشين ونقص ، وذلك فيما يكون من أمور الأئمة وأوليائهم أعظم ثوبا وأغلظ اثما .

# ذكر ما ينبغي لأتباع الأئمة فيما بينهم من التعاطف والتواصل والتوادد والتباذل

التواصل والمودة والتباذل بين الاخوان في ذات الله عمل عظيم ، ثوابه جزيل أجره في الآجله ، ويكسب أهله حسن الذكر والثناء وطيب الخير في العاجلة (۱) ، وقد جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال : ينادي منادي يوم القيامة أين أهل الصبر ؟ فيقوم طائفة من الناس فيأمر بهم الى الجنة ، فتتلقاهم الملائكة فيقولون : ما صبركم هذا الذي أوجب لكم الجنة ؟ فيقولون : كنا نصبر أنفسنا على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله • فيقولون ؛ لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ينادي

<sup>(</sup>١) بنسخة (هر) العامِل ،

منادي أين أهل المعروف ؟ فيقوم طائفة من الناس فيأمر بهم الى الجنة فتستقبلهم الملائكة فيقولون : ما هذا المعروف الذي أوجب لكم الجنة فيقولون كنا نعفو عمن ظلمنا ونصل من قطعنا ونعطي من حرمنا • فيقولون لهم : ادخلوا الحنة فنعم أجر العاملين ، ثم ينادي منادي : أين جيران الله في دار السلام (١) ؟ فيقوم طائفة من الناس فيأمر بهم الى الجنة ، فتتلقاهم الملائكة فيقولون : ما فضلكم هذا الذي جاورتم الله به في دار السلام ؟ فيقولون : كنا نتحاب في الله و نتواصل في الله و نتباذل في الله و فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين •

فهذا الثواب الذي لا ثواب كمثله ، وكذلك قليل من يفعل مثل هذا يحب أخاه لا يحبه الالله ، ويواصله لا يواصله الالله ، ويبذل ماله لا يبذله الالله ، وهؤلاء من الذين قال الله عز وجل : « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » وما أكثر ما يتحاب الناس ويتواصلون ويتباذلون الا تصنعا ومكافاة بينهم ورياء وسمعة ، وأفضل ذلك ما يشوبه شيء من طلب ثواب الله ، فأما أن يكون

<sup>(</sup>١) بنسخة (م) العجلات ٠

ذلك محضا يراد به وجه الله لا غيره فأهل ذلك قليل كما قال جل ثناؤه ، وينبغي لمن نافس في الفضائل أن يخلص هذا اذا كان همه وعمله كله لله وينويه لوجهه ويخلصه لطلب ثوابه ، ويجمل أفضل ذلك في اعتقاده ونيته وطويته فيما يكون للأئمة صلبوات الله عليهم ، اذ كانت العسنات تضاعف في ذلك ، واذا أوجب الله تعالى جواره في دار السلام (١) لمن أحب مؤمنا ووصله ، ففاعل ذلك للامام أحرى أن يكون ثوابه أكبر وأجره على الله أعظم أضعاف مضاعفة اذا نوى ذلك \_ كما ذكرنا \_ واعتقده لوجهه وأخلص نيته فيه ، وما أيسر أمر الاعتقاد لمن وفقه الله للرشاد مثل أن يجعل من مشى الى قصر الامام مرتبا كان في ذلك أو متعاهدا أن ذلك السعي وصلة لامامه وزيارة يريد بها وجه الله وثواب لا ينوي بذلك غيره ، وان كانت له مع ذلك حاجة هناك لم يضره ذلك مع جميل اعتقاده ، كما لـم يجمل الله جناحا على من ابتغى الفضل من حجيج بيته القاصدين اليه لابتغاء ثوابه وكذلك يجعل ما يصلهم به ويدفعه من الواجب عليه في أمواله ، وما

<sup>(</sup>١) في صفعة (٨) الافرة ٠

تطوع به لله ولوجهه لا يريد رياء ولا سمعة ولا يجعله لأمر يرى أنه ان لم يفعله نقص عندهم ، وأخل ذلك به لديهم ، وان أحبهم لأمر ما كان ذلك العب له جعله لله جل ذكره وابتغاء ما عنده ، وكذلك يجعل جميع أفعاله لهم من جهاد أو خدمة أو نصيعة أو قول أو فعل ينوي به وجه الله لا يشوبه بغيره ، ولقد أفادني بعض من لا اعتقد مذهبه ولا أرضى قوله وحكمه ، وأنا حديث السن يومئذ وهو شيخ ونظر الى أجمع الكتب وأكتبها وأشتغل بها فقال لي : يا بني اني أفيدك فائدة ٠ قلت هات • قال : ان الاشتغال بهذه الكتب يعول دون كثير من أعمال البر وهي شهوة لا يقدر من علق بها على تركها لغيرها ، فاجعل نيتك ان عملك فيها واشتغالك بها لله وطلب ثوابه يكون ذلك لك عمل بر • ففتح لي من هذا وجها ان لم يكن على الجملة كما قال فانه يوجب أن يكون كما قال فيما وافق العق لأنه ليس من كتب ونظر واشتغل بعلم باطل ينوي به ما عند الله ، وأن الله يقبل ذلك ويثيبه عليه بل يعذبه على الباطل ويؤثمه في اشتغاله به ، ولكن من فعل برا وخيرا فنوى بـــه ثواب الله وقصد به وجه الله أثابه الله عليه ،

وان عمل ذلك رياء وسمعة لم يقبل منه ، وكان لما عمله له كما قال رسول الله (صلع): انما الاعمال بالنيات انما لكل امرىء ما نوى • فمن هاجر الى الله والى رسوله فهجرت الى الله ورسوله فمسن هاجر (١) لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه » فانما أراد (صلع) بالأعمال ههنا أعمال البر اذا كانت صحبتها النية الصالعة فأما من عمل سوء وأراد به الخير لم يقبل منه بل يعاقب عليه •

وقد قال رسول الله (صلع): « نية المؤمن خير من عمله » • وتفسير ذلك والله ورسوله أعلم أن العمل بلا نية غير مقبول ، ولو أن رجلا أمسك عن الطعام يوما كله ولم ينو بذلك الامساك الصوم لم يكن صائما ، ولو خرج الى مكة وقت العج وشهد المناسك كلها ولم ينو العج لم يكن حاجا ، ولو قام وركع وسجد ولم ينو الصلاة لم يكن مصليا ، وكذلك كل عمل ، فالعمل بغير نية لا ينفع ولا يقبل وانما يكون عملا اذا كانت معه النية ، والنية وحدها تنفع بلا عمل •

بنسفة (ه) همر

قال رسول الله (صلع): « من نوى أن يعمل حسنة كتبت له فان عملها كتبت له عشر حسنات » فلذلك والله أعلم كانت نية المؤمن أفضل من عمله لأنها تنفع دون العمل ، والعمل لا ينفع بغير نية ، ولذلك قال قائل لبعض الأئمة فيما أحسب: أمن العدل أن يعصبي الله عاصبي أو يذنب اليه مذنب مدة قليلة في دنياه فيماقبه في الآخرة عقوبة الابد ، قال : نعم لأنه كان ينوي أنه لو عمر الابد لكان على تلك المعصية اذا مات مصرا عليها غير تائب عنها •

وهذا باب من العقوبة بالنية السوء • كما أن الثواب بالنية الصالحة • وقد قبال الله تعالى : 

الظانين بالله ظن السوء عليهم دائسرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا (۱) » فالظن توهم بالقلب ونية واعتقاد لذلك الظن وقال عز وجل : « وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا (۲) » فاعاب ذلك الظن عليهم • فينبغي على هذا أن لا

<sup>(</sup>۱) الفتح ۱/٤٨ ٠

<sup>(</sup>۲) الاعزاب ۱۲/۱۳–۱۱ ·

يعتقد المرء ولا يظن ولا ينوي الاخيرا فيما يكون من أمر الله وأمر أوليائه وأمور المؤمنين من عباده ، وأن ينوي كل عمل يعمله من أعمال الخير لله ولوجهه ، فعليكم أيها المؤمنون بهذا الأدب الصالح فاستعملوه ، واخلصوا المودة لأئمتكم واخوانكم من أوليائه وتحابوا وتواصلوا على ولايتهم ومودتهم واخرانكم والبخل فيما أوجب الله عليكم في أموالكم، وفقنا الله واياكم للخير وأعاننا ولكم (1) عليه وفتح لنا في عمله وهدانا اليه ولكم »

<sup>(</sup>٣) بنسخة (م) نبيـه ٠

# ذكر ما ينبغي لمن يراه الأئمة صلوات الله عليهم من أتباعهم من التجمل واظهار النعمة بين أيديهم

قد أوجب الله في كتابه وعلى لسان رسوله (صلع) اظهار نعمته سيما في المواضع التي يتقرب بشهودها اليه فقال جل ثناؤه: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد (۱)» وقال رسول الله صلوات الله عليه: من أنعم الله عليه بنعمة فلير أثرها عليه وجاء في اللباس والتنظف والتعطر للمشاهد التي تشهد لابتناء ثواب الله فيها أخبار يطول ذكرها، ومشاهد الأئمة صلوات الله عليهم ومجالسهم فينبغي لمن أراد شهودها أن ينظف شعره وأطرافه ويلبس أفضل ما عنده من لباسه، ويتطيب

<sup>(</sup>١) الاعراف ٢١/٧ ٠

باحسن طيب يجده ، ويظهر نعمة الله عليه ونعمة اوليائه لديه وعنده سيمااان كانت منهم وعلى أيديهم فحقهم التجمل بها في مجالسهم ومقاماتهم ومحافلهم ومسايراتهم ، وذلك من تعظيمهم واجلال أمورهم كما أوجب الله على من قام الى الصلاة أن يتوضأ لها ويأخذ زينته لها ، لأنه يأني بيته ويقوم بين يديه تعالى ، وكذلك ينبغي لمن أتى أولياء الله متقربا بهم اليه لأنه في اطراح ذلك والتهاون به وحضوره بلا استعداد لهم ولا تأهب للقائهم تهاون بأمورهم ، ومن تهاون بشيء من أمور أوليائه فقد تعرض لمقت الله وعقوبته ، ولما في التنظف من السنة ولأن النظافة من الفطرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : ان الله يحب النظافة ويبغض العبد القاذورة فينبغى استعمال ما أحبه الله تعالى وترك ما كرهه (١) على كل الاحوال ، وأكد ذلك وأوجيه وأحسنه وأفضله وأجمله مآ استعمل لاجلال أولياء الله الذين يتقرب بهم اليه ويرجا شفاعتهم لديه •

<sup>(</sup>۱) بنسفة (۵) ما بغضه ۰

## ( \ )

# ذكر الآداب في السلام على الأئمة صلوات الله عليهم والكلام بين أيديهم

تعظيم الأئمة صلوات الله عليهم من تعظيم الله عز وجل ، انه ان ما يراد من تعظيمهم طاعت ويبتغي فيه مرضاته لا شريك له ، وقد رأينا أوصياءهم وولاة عهودهم يتبلون الارض في سلامهم عليهم بين أيديهم اجلالا لهم وعلما بقدرهم ومعرفة بما أوجب الله لهم ، فأتباعهم أحق من اقتدى في ذلك بهم ويتقرب الى الله بتعظيم أوليائه غير مستنكفين ولا مستكبرين عنه ، والرعاع وأوباش الناس والعوام ينكرون ذلك ويرونه سجودا من دون الله لهم تعالى عن قولهم ونزه أولياءه عن افترائهم عليهم ، وللسجود حقيقة هي غير تقبيل الارض عند كل من نظر هم شيء من العلم من مؤالف أو مخالف ، لا يرون من قبل الارض في

صلواته ساجدا حتى يأتي بحقيقة السجود على جبهته وأنفه وينويه نية سجوده على أنه لو سجد ساجد لولي من أولياء الله اعظاما لله لم يكن ذلك بمنكر ، فقد ذكر الله عن أبوي يوسف واكوته أنهم خروا له سجدا فلم يعب ذلك من فعلهم ، وأعاب الذين يسجدون للشمس من دون الله وقال: لا تسجدوا (١) الالله •

فانما نهى عز وجل عن السجود الأحد من دونه يتخذه الها معبودا ، فأما السجود تعظيما له فهم ينه عنه ، فالذي نهى عنه رسول الله (صلع) من السجود اليه من اقتدى في ذلك بما رآه من العبشة الذين يسجدون لملوكهم فأولئك انما سجدوا لهم من دون الله الأنهم مجوس الا يعرفون الله تعالى ، فنهى النبي (صلع) عن الاقتداء بهم على انا لم نقل انا نسجد للأئمة والا أنهم أمروا صلوات الله عليهم بالسجود لهم ، وانما هو تقبيل الارض التي يطأونها اعظاما لهم عن تقبيل أيديهم ، وفي هذا احتجاج يطول ذكره ، وفيما ذكرناه منه كفاية ، فينبني لمن واجه الامام عم أن يبدأ بالسلام عليه ، ثم يقبل الارض بين يديه ، ويعتقد ذلك تعظيما له وتقربا الارض بين يديه ، ويعتقد ذلك تعظيما له وتقربا

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) يركعون ،

الى الله ع ج به ويقول في السلام عليه قبل انعطاطه لتقبيل الارض: « السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » ويكون ذلك بعيث يراه الامام وان كان المسلم بعيث يسمع رد الامام عليه السلام لم ينعط (١) الى الارض لتقبيلها الا بعد فراغ رد الامام عليه السلام ، ثم اذا قبل الارض قام فإن حضر لأمر يريد الكلام فيه مما يجب وينبغي لثله أن يتكلم به ، وكان ممن ينبغي لمثله الكلام بين لدي الأئمة تكلم والا استأذن في الكلام ، فأن أذن له الامام تكلم وان لم يأذن له انصرف ، فقد قال بعض الملوك لبعض من وفد عليه من الاشراف وقد عليه بين يديه يريد الكلام : ان كنت ممن يتكلم بين يديه يريد الكلام : ان كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم .

هذا واجب لملوك الدنيا وواجب الأئمة فوق ذلك كما بينا في أول الكتاب ، وأحسن ما يفتح به الكلام من أراد الكلام بين يدي الأئمة اذا كان وافدا عليهم ، أو مريدا لكلام يطول ، أن يفتح بعمد الله والصلاة على رسوله وعلى الأئمة ، فقد جاء في الاستفتاح بذلك أثر ، وان لم يمكن ذلك

<sup>(</sup>١) بنسخة (هـ) يهبط ٠

أو لم يحسنه المتكلم فليدع بما تهيأ من الدعاء الى الامام ، ففي الدعاء ذكر الله ع مج وهو يجزي في الاستفتاح من الحمد ، ثم يتكلم بما أراد من الكلام، ويستعمل من لفظه ما تعطيه قريعته وتنطاع له طباعه وينطلق له به لسانه ، غير متكلف كلاما روي فيه قبل ذلك وأحكمه وألفه وألف له وحفظه ، فانه لا يأمن أن يحتاج الى كلام لم يتقدم فيه ، ويختصر الكلام ما استطاع وأمكنه الاختصار في بيان ويجتنب التطويل والاطناب والتشدق (١) والاسهاب فان ذلك انما كان يحتمل من المطبوعين عليه في قديم الزمان على استثقال لهم ، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ( صلع ) قال لبعض من أغرب عنده في كلامه وتشدق فيه بين يديه : عليك بما يفهمه الخاص والعام من الكلام ، فاني لو شئت قلت ما لا تعلمون، بيد أني من قريش ، وربيت في هوازن وربتنسي سبع عواتك ولكن لعن الله الثرثارين المتفيهقين » -فخاض أهل اللغة في تخريج غريب هذا الكلام الذي تكلم به رسول الله (صلع) فلم يتفقهوا عليه ، وكان صلى الله عليه مِن أفصح العرب ومن عنصر

<sup>(</sup>١) بنسخة (ه) والاشداق ٠

منابت اللسن ، ومن معدن الفصاحة ، وقد أعاب من جاء منها بما يغمض ويغرب ولا يكاد أن يفهمه الا الخاص ، فأما من تعاطى في كلامه غير ما جرت به عادته وأتى منه ما يدق وألفه أو تدبر وألف له ثم حفظه خليق أن يفتضح كما افتضح رجل مرة عند بعض من أدركناه من الامراء وقد كان قدم اليه بكتاب ومكرمة ممن استعمله بعد انقطاع ذلك عنه عدة طويلة ، لكون بعض من كان قام على وجيزا بليغا قد كان ألف وعمل له فحفظه ، فلما ذلك الذي استعمله ، فحال فيما بين هذا العامل وبينه ثم تلطف هذا الرسول وتلطف له في الوصول اليه ، فلما بلغه قدومه وأنه قرب منه تأهب لــه وأحضر مجلسه وجوه رجاله وأظهر زيه وعدتمه ، وأذن للرسول فدخل اليه وسلم ، ثم افتتح كلاما فرغ منه تهيبه ذلك الامير ومن حضر مجلســه ، فحمد الله واثنى عليه ثم قال كيف خلفت أسير - المؤمنين أطال الله بقاءه ، والخاص والعام فيما قبله ؟ فلم يدر ما يقول غير ما جرت به عادتــه الخسيسة فقال له: بخير جعلك الله بخير • فما تمالك ذلك الامير ومن حوله عن الضبحك ثم خاطبه فجاء بمثل هـذا من الكـلام ، واقتحمته العيـون

فينبغي لن خاطب الأئمة صلوات الله عليهم أو تكلم بين أيديهم ألا يتكلف كلاما لم تجربه عادته ، وكذلك لا ينبغي للعاقل (١) أن يستعمل مثل ذلك في شيء من كلامه ومخاطباته ، فان أقل ما يخاف من ذلك ما ذكرناه من هذا الجاهل المتماطى ، مع منا ينبغي لمن خاطب الأثمة صلوات الله عليهم من تعظيمهم واجلالهم ومقاماتهم عن الانبساط فيها والتعمق فيها والتنطع والتشدق في الكلام بها واستشعار الهيبة لهم ، والحصر في الكلام عندهـم أزين من ذلك وأشبه بمن تكلم لديهم ، ولا بأس بذلك من كان في شعر أو خبر يحكى فيه كـــلام متقدم بلفظه اذا كان الامام قد أذن للمنشد والمتكلم في ذلك ، فانه لا ينبغي أن يعيله ولا يلحنه ٠ وكذلك ان قرأ كتابا بين يديه أو كتب به اليه فان الاغراب في ذلك • والبلاغة ما لم تخرج من المعروف الى وحشى الكلام وغريب الالفاظ أحسن ، فان كان في الكتاب من الغريب ما يستعمل كثيرا ويعرف فلا بأس به ، وقصد المعروف من كلام العرب غير

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) للفافل •

المجهول في لغتها المدخول من كلام العامة والعجم أجود ، وما كان متوسطا من ذلك فهو أحسن ، فقد سأل بعض الأثمة عليهم السلام رجلا كان قلده أمر البحر يوما وقد دخل اليه ، عن الريح ما هي ؟ فكان يذهب الى البلاغة ويستعمل الفصاحة فقال : نكباء بين الشمال والدبور ، ثم دخل أخ له كان ينظر أيضا في البحر ولم يكن يتكلف ما كان يتكلف أخوه ولا يشتغل بما كان يشتغل به من علم المربية ، فقال له الامام عليه السلام : ما الريح الآن ؟ قال : حرج ، فتبسم الامام وقال : ما أبعد بينك وبين أخيك ولو توسطتما بين هذين الكلامين بكلام بين الكان حسنا ،

فأما من تعاطى ذكر الغريب في الكتب وكثرة استعماله فيها فغير حسن ، وقد كان بعض الامراء استعمل ذا قرابة له على بعض أعماله ، وكان في الرجل الذي استعمله حمق وجهل ورقاعة (١) ، فاستكتب كاتبا يشبهه في الرقاعة وحضر وقت يهدى فيه عمال ذلك الامير اليه وأهدى هدية وقال لكاتبه: اكتب كتابا بليغا بذكر الهدية ونعتها • فجعل

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) ورقة ٠

الكاتب يكتب في ذكر ذلك بغريب الكلام ويسميه له ويشرحه ، فكان فيما كتب به وبعثت الى الأمير بجرة \_ والجرة القلة \_ وفيها كماة \_ والكماة الترقاس • فلما قرأ ذلك الأمير كتابه استضعك منه وعزله ، وبعث عاملا مكانه وكتب اليه في كتاب تسليمه « وصلت الينا هديتك وكتابك وفيه من الغريب ما يحتاج الى شرحه عنك شفاها ، وقد بعثنا بفلان مكانك عاملا الى أن تشرح لنا هذا الكتاب ونفيد عنك ما فيه ان شاء الله تمالى » وهذا وان كان من التجاوز في الرقاعة فان في ذكره ما يزع من القليل منها •

وكذلك أنشد بعض الشعراء بعض الملوك شعرا مدحه به وأعجبه فاستعاده انشاده وكان غريب كثيرا ، فظن ذلك المساعر أن ذلك الملك لم يعرف ذلك المغريب فقال له : نشرح لك غريبه أيدك الله عز وجل ؟ فغضب عليه وحرمه وأخرجه من بين يديه \* فمثل هذه الأشياء ينبغي انتقادها (١) ، وأخذ من يخاطب الأئمة صلوات الله عليهم ويتكلم عندهم ويكاتبهم نفسه فيها بالآداب الصالحة لهم

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) ايجازھا ،

والتقرب بتعظيمهم وتبجيلهم الى الله عز وجل واليهم بظهور التخلف واعتراض الحصر ، وتعرف الدهشة فيمن خاطبهم وقام بين أيديهم ، وتولى شيئا من أمورهم بحضرتهم أحمد من الاقدام والجزالة والبراعة في ذلك عندهم ، ولقد كان بعض الاطباء يقصد بعض الأثمة عليهم السلام فكان يعتريه عند ذلك بعض الروعة اعظاما له ، وكأن ذلك أخاف الامام ع٠م من خطأ يده فأحضر آخر يوما وقد احتاج الى الفصد ، وقد بلغه ما اعترى الآخر ، وأن ذلك كره منه ، فأخفى المبضع في يده، وأخذ يد الامام ليختبر العرق قبل أن يربطه ولا وضعت الطشت (١) بين يديه ، ففصده ، ولم يعلم ووضع اصبعه على العرق ، فدعا بالطشت ، وظن أنه أبدر في ذلك وجاء بما يستحب منه فأعظم الامام جرأته عليه واقدامه ، فكان ذلك سبب سقوطه (۲) عنده ، ورد الاول وأثنى خيرا عليــه وبسطه الى أن زال عنه ما كان يعتريب لجلالته عنده ۰

<sup>(</sup>١) بنسفة (ھ) المبعن •

<sup>(</sup>٢) بنسفة (م) سقطته ٠

فعلى مثل هذا سن التعظيم والاجلال يجب معاملة أولياء الله والتصرف في أمورهم ومخاطبتهم، واستقصاء ما يجب في ذلك يغرج عن حد هذا الكتاب وفيما ذكرناه من ذلك ما يستدل به على غيره ، وينتفع به من وفق لفهمه أن شاء الله تعالى •

### (11)

# ذكر القيام بين يدي الأئمة صلوات الله عليهم والجلوس في مجالسهم والعديث لديهم

القيام بين يدي الأئمة أولياء الله لمن عرف حقهم واعتقد امامتهم واعتقد قيامه ذلك تعظيما لهم واجلالا لمكانهم عبادة يتقرب بها الى الله الذي أوجب تعظيمهم واجلالهم ، كما كان القيام في الصلاة لله تعلى تعظيمها له • قال جل ثناؤه : « وقوموا لله قانتين » فينبغي لمن قام ذلك القيام أن يجعله لله تعالى قربة يتقرب بها اليه وينوي ذلك ويعتقده بقلبه ويجل مقامهم في صدره ، ويرى أن ذلك القيام فيه حظ عظيم لنفسه اذ كان مما يتقرب به الى ربه ، ويرجو لديه ثوابه ، ولا يرى أن الجلوس لديهم أفضل من القيام بين أيديهم ، ولا أن ذلك ادنى اليهم ، ولا أن أحدا يستحقه عندهم ، فاذا عرف ذلك واعتقده وأضمره وقصده ثم أمسروه

بالجلوس اكراما له أو لأمر ما رأوه فليجلس معترفا في ذلك بفضل نعمتهم عليه ، ويشكر على ذلك بما أمكنه ولا يتهاون ولا يستصغر بقدر النعمة والمنة فيه فانه قدر جليل الدرجة وفضل عظيم المنزلة ، ثم لا یعتقد ویری أن ذلك قد صار له رسما جاریا لا يزول عنه ، ورتبة واجبة له ، وأنه ليس لأحد من عباد الله على أحد من أوليائه بحق ولا أن أنالوه معروفا صار له عليهم ضربة لازب ، وانما هم في الانعام على عباد الله كما قال جل ثناؤه : « هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (١) » فاذا أحبوا أنعموا وتطولوا ، واذا أمسكوا لم ينبغ أن يستعجزوا ولا يبخلوا • وكذلك ينبغي أن تراض (٢) النفوس لهم على المحنة والرضا وعند المنع والعطاء ، وعند أحسوال الشدة وفي حسالات الرخاء ، فان صنعوا صنيع معروف الى واحد وجب شكرهم عليه ، ولم ينبغ أن يرى المصنوع ذلك به أنه جدير به ولا مستحق اياه ، ولا أن يستشرف نفسه بعد ذلك اليه ، فان عادوا به عليه ضاعف الشكر واعترف بالتقصير وعدم الاستحقاق ، واذا

٠ ٢٨/٣٨ ، سورة من ٢٨/٣٨ ،

<sup>(</sup>۲) بنسفة (۵) ترضی ،

لم تكن لهم عودة الى ذلك أدأب نفسه في شكر ما تقدم لهم عنده واعترف فيه بعجزه ، ورأى أنه لو زيد من ذلك لكان أثقل لحمله وأحرى أن لا يقوم بأعباء ما يجب فيه عليه •

فاذا قام القائم بين يدي الامام فليقم قائما معتدلا كقيامه في الصلاة وليرم ببصره الى الارض اجلالا وهيبة له ، ناظرا الى الامام من تحت طرفه ، ويخفض جناحه ، نظر من يرى أن نظره اليــه عبادة ، فقد جاء ذلك في العديث المأثور ، ولا يلتفت عبادة ، ببصره ولا يقلق في وقوفه ولا يعبث بيديه ، ولكن يوسلها ارسالا ، أو يضع يمينه على شماله تحت صدره ، ويلزم الصمت والوقار الى أن يسأله الامام ، أو يضبطر الى الكلام ، أو يكون ممن يريد الامام كلامه ، أو في حال من يرفع الامور اليه ممن جعل ذلك له فيتكلم فيه ، أو فيما ينبغي له الكلام فيه ما استمع الامام منه ، فإن أعرض عنه أو قطع كلامه لأمر عرض له أو لغير أمر ، فلينصت المتكلم حتى يأذن له الامام في الكلام بلفظ أو بايماء أو باستفهام ، فعينئذ يعود الى ما كان فيه ، والا سكت على ما قطع الكلام عليه ، ولا يرجع من غير اذن له فيه ، وليكن كلامه اذا خاطب الامام كلاما متخافتا

بلفظه بقدر ما يسمعه الامام ، ولا يرفع صوته عنده ، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الاصوات فوق صوت نبيه والجهر بها لديه الذي قرن طاعة الأئمة بطاعته ، وجعل تعظيمهم من التعظيم له ، فان خاطبه الامام أصغى الى لفظه ، وكذلك ان كان حديث الامام لجماعة من بحضرته (١) ، فينبغي لكل واحد منهم الانصات والاصغاء اليه ، وكذلك ان خاطب أحدهم خطابا علانية غير سر فينبغي لمن سمع خطابه الاصغاء اليه ، وطلب الفائد منه ، فان في كل لفظة يلفظ بها الامام حكمة لمن تدبرها ووفق لفهمها ومعرفتها ، ولا يرى من سمع كلام الامام أن لفظة من الفاظه تخرج مخرج هزل أو تقع موقع عبث أو تجري لغير فائدة وان ظهر ذلك للسامع منه، فينبغى له أن لا ينزله بهذه المنازل ، وأن يعلم أن الله سبحانه قد برأهم صلوات الله عليهم من ذلك، وأن فهمه هو الذي قصر عن ادراك معرفة الفائدة من لفظه ٠٠

فأما رموزهم عليهم السلام وأمثالهم واشارتهم بمعاريض الكلام فبحور لا يخاض تيارها ، ولا يدرك قعرها ، ولا يفهمها عنهم الامن شرح الله عن

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) بعضوره ٠

وجل صدره لمعرفتها وفهمها ، وهي أكثر من أن يحاط بها ، ولو أخذت في ذكر بعض ما تأدى الى منها لانقطع القول عما أردته ، وخرج الكتاب عن حد ما عليه بنيته ، فان جرى العديث عند الامام بذكر من تقدمه من أوليائه أو أحد من ملوك الارض غيره فينبغي لمن حضر ذلك أن لا يذكر من حزمهم وحسن سيرهم وأخلاقهم وجزالتهم شيئا يرى هو أو غيره أن ذلك الامام قصر فيه أو أخله ، فان لكل زمان تدبيرا ، ولكل قوم سياسة ، والأئمة صلوات الله عليهم أعلم بمصالح الخلق ، وأبصر بواجب الحق ، ولكن يذكر ما كان يذكر من شرف آبائه وفضلهم ومناقبهم مما ينبغى أن يكون مدحا له ، ولا بأس بذكره ، وأن سأل عن ذلك واستخبر من حضره عنه أدى المخبر اليه بحسبه غير مطر لذلك ولا معظم له ولا منتقص ، ولكن يذكر ذلك على جواب ما سئل عنه ، فإن كان الامر في الوقت على خلافه قال : الامام أعلم بمصالح العباد ، وتدبير الأمور في كل عصر وزمان • أو نحو هذا من الكلام مما لا ترى فيه أنه توهم على امامه تقصيرا عن ذلك أو تخلفا فيه ، ولا يقطع القول في ذلك بأنه ينبغى أن يكون ذلك في وقته أو لا ينبغي ،

ولا أن كان من ذلك كان يجب أو لا يجب ، ولكن حسبه اذا سأله الامام عن ذلك الجواب أجاب عنه على ما ذكرناه ، وإن سأله غيره عن ذلك بحضرة ا الامام أمسك عن الجواب فيه وسكت عنه ، الا أن يأذن له الامام فيه ، أو يسأله عنه ، فأن جرى في المجلس من الكلام (١) ما تبسم أو يفتر ضاحكا عنده الامام فانه لا ينبغى لأحب من جلسائه والقائمين بين يديه أن يضحكوا لذلك ، ولكن ينبغى لهم أن يطرقوا بأبصارهم مبتسمين (٢) ، ويظهروا الوقار والسكينة ، ويعظموا مجلس الامام من الضحك فيه ، فليس ذلك فيه الاله عليه السلام • وان خاطب أحدا منهم أو من غيرهم سرا ، فينبغي لمن قرب منه أن يباعد عنه ، ولجميعهم ألا يصغوا اليه ولا يلتفتوا نعوه ، حتى يقضي نجواه ، ولا ينبغي لهم أن يتناجوا في مجلسه ، ولا أن يتحدثوا بينهم حديثا دونه ، وينبغي أن يكون جميع ما يجري في مجلسه منه ومن جلسائه سرا لديهم وأمانة عندهم ، فقد جاء في الحديث : أن المجالس أمانات وأن لم تؤتمن من فيها •

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) المديث ٠

<sup>(</sup>٢) بنسفة (ھ) ناظريه ٠

ولكن ينبغى أن يذكر ذلك وينشر ما كان فيه من حسن أحدوثة الامام يوصف بها ، أو مكرمــة يجب نشرها ، ويذكر فخرها ، وان كان ذلك من المباح دون المعظور ، ومن الظاهر دون المستور ، وينبغي لمن شهد مجلس الامام أن لا ينازع ولا يمارى فيه ، ولا ينتصف ممن جنى بالقول عليه ، بـل ينبغى له أن يتغمد الاساءة ، ويمرض عن قائل ان قال له سوءا وعرض بذلك له ، وان تهيأ الجواب له وحضرته العجة عليه ، الا أن يأذن الامام لـ في الجواب ويطلق له المناظرة والخطاب ، وان كـان ذلك اقتصر على العجة ولفظ بالصواب غير طائش في المقال ولا متثبط في الجواب والسؤال ولا قائسل هجرا ولا معرض له ولا منتصف من قائل ان قال ذلك له ، ويتقسى التمطسى والتشاؤب وتنقيض الأصابع وحركة الاطراف والجوارح ، وان عرض له سمال أو عطاس أخفى من ذلك ما استطاع كما يخفيه في الصلاة ، فان جاءته نخامة (١) أخفاها كذلك جهده وسترها ، وتناول ذلك في ثوبه من غير أن يظهر ذلك ولا يستدعيه ولا يفعله الا بعد أن يغلب عليه ولا يقدر على حبسه •

<sup>(</sup>۱) بنسفة (ھ) نفعة •

وليكن جلوس من أمره الامام بالجلوس في مجلسه مستوفزا فيه غير متمكن في الجلوس ولا متربع ، ولا بأس أن يقيم رجلا ويضجع أخرى ، ويحتبى بيديه يمسكهما على ركبتيه أو على أحديهما ، ولا يقلق في جلوسه ولا يكثر العركة فيه • وانما نهينا عن هذا وأشباهه مما ذكرناه لما في الانتهاء عنه من تعظيم مجلس الامام وتوقيره ، لا على أنه حسرام فعله ولكنه مكروه وينبغي في الآداب ترك استعماله ٠ ولا يرى من لم يؤذن له في الجلوس أنه قصر به ، ولا يحسد من أذن له فيه ، بل يغتبط بثواب قيامه بين يدي امامه ، ويعلم أن ذلك أعظم لثوابه عند ربه • وينبغي لمن تكلم عند الامام بكلام أن لا يطري فيه نفسه ، ولا يظهر الاعجاب بما فيه ولا ما كان منه ، وان استحسن الامام شيئًا منه وأطراه فيه أو أثنى بخير عليه فينبغي أن يتعاظم ذلك ويكبره ويكثر الشكر عليه بما قدر على ذلك وأمكنه ويتواضع لذلك ويقلل نفسه ويضع ما رفعه الامام منه تواضعا لله وله ويشعر ذلك نفسه ، ولا يزهيه ولا يبطره اطراء الامام له ، ويرى ويعتقد أن ذلك القول فيه من فضله ونعمه عليه ، ولا على أنه استحق ذلك منه ، فقد ذكرنا في غير موضع من هذا

الكتاب أنه ليس لأحد على أولياء الله حـق ولا ايجاب ، ويتقى الغيبة عنده وسوء القول في غيره وذكر معايب الناس له لينقصهم بها عنده ، فان للناس معايب وأولياء الله أحق من سترها ، وزيات وذنوبا هم أولى من اغتفرها وتغمدها ، ولولا ستر أولياء الله لبدت عورات عباده ، وقد جاء عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : « لو تكاشفتم ما تدافنتم » يعنى ( صلع ) أنه لو كشف لبعضكم عن عيوب بعض ما استحسن من كشف له عن عيب صاحبه أن يعضر جنازته ، ولقوله ( صلع ) وعلى آله: ان لله على كل عبد مؤمن سبعين سترا فاذا أذنب ذنبا انتهك عنه ستر منها فاذا تاب منه واستغفر منه أعاد الله عز وجل عليه ذلك الستر ومعه سبعون سترا ، وان أبي الا قدما في المعاصى تهتكت أستاره ، وأمر الله عز وجل الملائكة فتستره باجنحتها فان استغفى الله وتاب من ذنوبه أعاد الله عليه أستاره ومع كل ستر منها سبعين سترا ، وان أبي الا قدما في المعاصي (١) شكت الملائكة الى الله عز وجل ما تلقى منه ، فيأمر الله عز وجــل ا الملائكة برفع أجنحتها غنه ، فلو عمل ذنبا في قعر

<sup>(</sup>١) بنسفة (م) المعصية ٠

البحر أو تخوم الارض لأبدأه الله عليه ، فلما كان الله تعالى لا يعجل على المذنبين من عباده فيكشف عيوبهم الى خلقه ويحب سترها عليهم كان كذلك أولياء الله يحبون ما أحبه ولذلك قال علي صلوات الله عليه : لو رأيت مؤمنا على فاحشة لسترت بثوبي • وقال علي بن الحسين عليه السلام : لم يعش مع الناس من عرفهم • وقال جعفر بن محمد معلى الله عليه وسلم : أجرأ الناس على ذكر معائب الناس هم أهل العيوب •

وكذلك لا ينبغي له أن يبدأ بمدح أحد لم يكن من الامام قول جميل فيه فانه لا يدري لعل الممدوح عنده على خلاف ذلك عند الامام ، ولكن أن ذكره الامام بغير وكان عنده علم منه بذلك وحسن ذكر ذكره بالغير الذي يعلمه منه ، وأن ذكر الامام أحدا من غير أعدائه بسوء أمسك من سمع ذلك من القول فيه ، وعاذ بالله ورغب اليه من سخطه وسخط أوليائه ، فأن الأئمة صلوات الله عليهم رحماء بعباد الله وقد لعل من يذكره أحدهم بالسوء يتعطف عليه بعد ذلك بالعفو والرحمة ، وقد لعل من يعين عليه يقع مثل ذلك له به فما يأمن على نفسه من السقطة من له فضل وعقل

وبصيرة وانما معول من يميز ويجتل على فضل أولياء الله وتغمدهم وسترهم ورحمتهم

فاما سوء القول في العدو باللسان واعتقاد ذلك بالقلب فذلك مو الدين ولا تمسح ولاية أولياء الله الا بعداوة أعدائهم ، وكما لا تنفع الولاية الا بالاعتقاد فكذلك لا تكون المداوة الا كذلك ، ولم يقل رسول الله ( صلع ) في على عليه السلام : « اللهم وال من والاه » فقط ، ولكنه قال : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » • وقال الله عز وجل « هذا من شیعته (۱) و هذا من عدوه » - وان استفهم الامام أحداً عن حال من يستفهم عن حاله ، وسأله عن علم ما يعلمه منه ، أو أمره بتقديم من يختاره فذكر من يعلم أو يتأدى اليه فيه قول لم يسمه الاذكره للامام لأن هذا كالكشف والامتحان ولكن ينبغى للقائل في ذلك قول الحق وتحدي الصدق ، فيمن كان القول وعمن كان السؤال من قریب او بعید او ولی او عدو .

وان ذكر الامام أحدا بغير وأثنى عليه بجميل شكر ذلك من يسمعه ويسأل الله أن يهب له ذلك

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) اتباعه ٠

منه فان فضل أولياء الله على عباده ورحمته لخلقه ينبغي شكرها على كل من بلغته لأنها رحمة من الله لخلقه وكرامة وفضيلة لأوليائه ، ينبغى شكرها ونشرها عنهم اذ كان ذلك ــ كما قدمنا في غير موضع ــ لا يدرك منهم باستحقاق ولا ينال عنهم بواجب ، وانما هو تفضلهم ، فينبغي نشره وذكره وشكره لهم ، وان رفع الامام من قدر أحد وقربه وخصه وأدناه وألطفه ، لم ينبغ لن يرى ذلك أو تأدى اليه أن يحسده عليه ، وقد ذكرنا ذم الحسد والنهى عنه في موضعه • فان كانت عادة الاسام تقدمت بدليل منه على وقت القيام فرأى ذلك الدليل قام من بحضرته فقبلوا الارض مسلمين وانصرفوا من غير اذن ، وان لم يكن ذلك نظروا اليه فان سكت عن الحديث ، أو رأوا منه ما يدل على ارادة القيام نهضوا ، فان أمرهم بالجلوس جلسوا ، يفعلون ذلك حتى يمسك الاسام عنهم فينصرفوا ، وينبغي لهم التخفيف وترك التثقيل على كل حال ، فإن أحب الامام مقامهم فهو يأمرهم بذلك ومن أحب مقامه منهم ، فاذا انصرفوا من بين يديه فلا يولوه ظهورهم ، ولكن يمشون القهقرى أو المرضيةلا يستدبرونحتى يغيبوا عنه •

### (11)

# ذكر الأدب في مساير الأثمة صلوات الله عليهم وما ينبغي أن يفعله من سايرهم

ينبغي لمن ساير الأئمة في سفر أو حضر ، أن يلزم الموضع الذي فيه رتبته ، فان كان فيمن رتب أن يسير بين يدي الامام سار كذلك ولزم ما أمر به ، وجعل همته وشغله التحفظ لمكان الامام من غير أن يكثر التلفت اليه ولا يثني عطفه نعوه ، ولكنه يتفقد ذلك باختلاس من نظره ، ومشى عرضية في يخفية يرى منها الامام خلفه فيعرف أين هو منه ، ومكانه من القدر الذي رتب له أن يكون فيما بينه وبينه ، فان بعد عن حد ذلك وقف حتى ينتهي الامام الى الموضع (١) الذي يرى أن ما بينه وبينه هو القدر الذي رتب له وان رأى الامام قد قرب

<sup>(</sup>١) بنسخة (هـ) المكان .

منه [حرك] حتى يكون الحد الذي ينبغى له أن يكون فيه ، وان كان على قصد اعتدال فوقف الامام وقف حتى اذا سار سار بسيره ، لا يشغله عن معافظة ذلك شاغل ، ولا يتهاون به ولا يصرف همته عنه ، ولا يدع اشتغاله بشيء غيره من حديث ولا نظر الى ما يمر به ، ولا بغير ذلك على الوجوه والاسباب كلها ، وان كان ممن رسمه المشي بين يديه على القرب منه فينبغي له كذلك أن يلهزم رتبته ويتحفظ على ما قدمنا ذكره ويلزم الوقار والسكينة وترك العديث والكلام الافيما سأله عنه الامام أو أمره به ؛ ويكون أهل هذه الطبقة مـن التحفظ والاصغاء ألى الامام والنظر اليه بحال من ذكرناه أنه يقوم بين يديه ، فان دعا أحدا منهم سارع اليه ، وأقبل بوجهه عليه مطرقا ببصره الى الارض حتى يسمع ما يأمره وينفذه بعسبه ثمم يعود الى مكانه ، ومن خصه الامام بمسايراته راكبا في موكبه والدنو من ركابه فينبغى له أن يعرف قدر هذه الرتبة ومكان هذه المنزلة ولا يرى نفسه أهلا لنظره اليه فضلا عن الدنو منه ومسايراته ، ثـم يكون سيره خلف الامام فان استدعاه دنا قليلا پجاذبه غير مساويه في السير ولا مقارب له ومال

وتسقط الريح لعابها عليه ، ولكن يجعل الامام مما بوجهه وشقه إلى الامام ، وأقبل بنهمه وسمعه عليه وأطرق ببصره اعظاما (١) له ، وفعل في مخاطبته ما قدمنا ذكره في المخاطبة في المجلس ولا يسايره من حيث تأخذ الريح عليه فتثير دابته الغبار اليه يلي الريح ويكون هو أسفل من ذلك ولا يدخل تحت ظله ولا يتقدمه ولا يساويه ويكون دونه شيئًا ، ويلزم في حديثه واستماعه ما ذكرناه في مثل ذلك في المجلس ثم لا يرى أن هذه الرتبة تكون له ما عاش ، ولكن ينظر فأن كان الامام قد تقدم اليه وأمره أن يسايره كلما ركب من دون أن يدعى الى ذلك امتثل أمره ، غير جاعل ذلك لنفسه حقا واجبا ولا أمرا لازما ، بل يعتقد أن ذلك من فضل الامام عليه ، فان أخره عن ذلك لم ينكر ما تقدم من فضله ، ولم ير تأخيره نقصا عليه ولا سوء من الامام أتاه اليه بل يذكر فضله أولا وآخرا ويعلم أن حال الامام في ذلك حال يقرب منه من أراده لارادته ويؤخر من شاء كرأيه ومشيئته لعلة في ذلك أو لغير علة ليس عليه في ذلك تعقيب لن فعل ذلك

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) تعظیما ،

في انتقاد مذهب ، وان كان ممن دعاه الامام الى ذلك مرة أو مرارا أو مدة طويلة أو لم يأمره بمسايرته متى ركب ، لم يأته الا أن يدعى به فاذا دعى لذلك أتى الى ما دعي اليه ، وان دعى لغيره أتى لما دعى له بحسب ما يجب أن يأتي اليه ، ثم انصرف غير جاعل في نفسه لمسايرة الامام همة يتعلق بها قلبه ، وأن يرى أنه قصر به رتبة كانت جعلت له فقه ذكرت في غير موضع من هذا الكتاب ان فضل أولياء الله لمن أفضلوا عليه وعطاءهم ممن أعطوه ليس عليهم فيه واجب ولا هو لمن أولوه ضربة لازب، انما هو فضلهم يؤتونه من أحبوه ويعبسونه اذا أرادوا ، ومن كانت رتبته المشي وراء الامام في موكب العامة مشى فِيه على رتبته غير مشتغل بما ينسيه نفسه ويخرجه عن حده ويلزم كل واحد من أهل هذا الموكب مكانة ويسير فيه بين أصعابه ، فان كانت الريح من ورائهم تثير عجاج سنابك خيلهم الى نحو الامام ، عدلوا عنه أو تباعدوا منه الى حيث لا يناله ذلك منهم ويلزموا السكينة وما فيه من توقير الامام ، وليحذروا اللجب والخصوم ورفيع الأصوات ويفعل كذلك كل من ساير الامام ممن معه وممن بين يديه وممن خلفه ٠

وأفضل ذلك أن يكون معهم السلاح والعدة ، ويجعلوا سيرهم مع امامهم رباطا عليه وحرسا (١) له ومحافظة عليه، ويعتقدوا ذلك ويضمروه وينووه ليؤجروا فيه • وكذلك ينوون ويمتقدون نظرهم اليه عبادة لله الذي جعل ذلك لمن نواه وأضمره كذلك • وان مشى الامام فينبغي لكل من سايره أن يمشى خلفه ، وان دعاه الأمر دنا منه دنوا يسيرا غر ملاصق له ، وأقبل عليه بوجهه وشقه ومشى على جانب معه الى أن يقضى الامام ما أراده ، ثم ينصرف من دعاه فيمشى خلفه واذا نزل الامام عن دابته لحاجة ، فينبغي لن كان معه أن ينزلوا عن دوابهم ، ولا يقيموا ركبانا وهو قائم على الارض، فاذا ركب ركبوا ، وان نزل فصلى فصلوا بصلاته ان أمهم ، وان أمر أن يصلي بهم أحدهم صلى بهم أو وحدانا صلوا كذلك بحسب ما يأمرهم ، فان . نزل لحاجة تنحوا عنه حتى يقضي حاجته ، فان تناول ماء يشربه أو شيئا ما كان مما تناوله مالوا عنه وصرفوا أبصارهم حتى ينتهي الى مراده من ذلك وحاجته وما قد صاحبه وراكب وسايره في

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) وعارسا ٠

مركبه على أن لا يفعل ذلك فليصبر عنه ، فأن لم يكن له من ذلك بد فعل ما لا بد له منه في خفية من الامام ولا يفعلونه معا ، ولكن واحد بعد واحد ، فأذا انصرفوا ودنا من قصره أو سرادقه أن كان سلموا عليه ، ووقفوا حتى يدخل ثم انصرف كل واحد منهم الى موضعه •

#### (17)

# ذكر حضور طعام الأثمة صلوات الله عليهم

قال الله جل ذكره « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ، ولكن اذا دعيتم فادخلوا ، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق (١) » فهذا ما فرض الله على المؤمنين لنبيهم صلى الله عليه الذي قرن طاعة الأئمة بطاعته وكذلك ينبغي لهم لزوم هذا الادب الصالح لأئمتهم فلا يأتي طعامهم ويدخل اليهم في بيوتهم الا من ذلك الله الا أن يكون ذلك من الطعام الذي اباحوه لساير الناس أو لمثل من يريد أكله ، فاذا كان ذلك فله أكله بالاباحة ، وان لم يدع باسمه

<sup>(</sup>١) سورة الاهزاب ٥٣/٤٣ •

### اليه ويباح له بمينه ٠

وينبغى لكل من أكل طعام الأئمة أن يعلم قدره ويعظمه حق تعظيمه ، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : اذا وضعت موائد آل محمد حفت بها الملائكة يستغفرون الله لهم ولمن أكل من طمامهم • وكان بعض الأئمة صلوات الله عليهم اذا قرب طمامه الى من يحضره اليه يقول لهم: كلوا وتبركوا به • وينبغي لمن أراد حضور طعامهم أن ينظف أطرافه وشمره وبشره وثيابه وجوارحه وأظفاره ، ولا يرى عليه ما يقذر من أجله ، ثم اذا جلس الى الطمام ينتظره فليجلس بسكينة ووقار، فاذا أتى بالفسل غسل يده غسلا نظيفا موجزا وينشفها بالمنديل ، فاذا قرب الطمام جلس ك مستوفزا غير متربع ولا متكيء ، ولكن يقيم رجله اليمني ويثني الأخرى تحته ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه أنه كان كذلك يأكل ويقول: آكل كما يأكل المبد ، ونهى أن يأكل أحد متكيا ، وخالفته بنو أمية فهم الى اليوم وأتباعهم متكئون اذا أكلوا • فاذا مد يده الى الطعام سمى الله تعالى، واذا فرغ من لون حمد الله تعالى ، واذا تنساول

لونا آخر سمى الله تعالى عندما يبتديء ، فقد اوي عن على سلام الله عليه أنه قال : من سمى الله تعالى على طعامه لم يضره • فقال له ابن الكوافاني: أكلت البارحة طعاما سميت عليه وقد ضرني قال : نعلك يا لكع أكلت ألوانا سميت على بعضها دون البعض • فقال : أما ذلك فقد كان • فقال : من ها هنا أوتيت •

واذا تناول الطعام فليتناوله بالخمس الاصابع فانها سنة رسول الله (صلع) وسنة الأئمة صلوات الله عليهم خلاف سنة الجبارين الذين يتناولون بثلاث أصابع وبالسكاكين وكلاليب وتلقمه الجبارون (۱) أنفة منهم عن تناوله بأيديهم ، والطعام رزق الله تعالى وتعظيمه من تعظيم الله تعالى ، فينبغي أن لا يأنف الآكل عنه ولا يرفع نفسه فيه ، ويستعمل من ذلك سنة نبيه (صلع) وسنة الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين ، ويتناول الاكل مما يليه من الطعام ، ولا يجيل يده الى كل ناحية في المائدة ولا في الصحفة ، يجيل يده الى كل ناحية في المائدة ولا في الصحفة ، وكان كذلك رسول الله (صلع) لا يفعل الا في

<sup>(</sup>۱) بنسفة (ھ) الجبايرة •

التمر، فانه كان يجيل يده في الطبق ويختار ما يتناول منه ، فيجب اتباع سنته ، ولا يتناول الاكل من ذروة الشريد ، ولا من وسط الصحفة ، فقد نهى عن ذلك ، ولكن يتناول مما بين يديه منها ، ولا يتجاوز في الاكل كما يتجاوز أهل النهمة ، ولا يقصر فيه تقصير أهل الأنفة والبذخ ، ولكن يأكل أكل الحاجة الى الطعام ، ويجيد أكله • ولا يقصر فيه ، فقد رأى بعض الأئمة (صلع) رجلا يأكل من طعامه أكل تقصير فقال : من مودة الرجل لأخيه جودة أكله لطعامه •

وانما نهينا عن الاسراف في الأكل للشره والرغبة كأكل المنهومين المستأكلين ، فأما من أكل كعادت ومنتهى حاجته فذلك حسن جميل ، فأما الأخذ من الطعام وحمله فذلك ما لا أحسب أن أحدا يجهل عاره واثمه • فينبغي لمن أكل من طعام أولياء الله أن لا يفعله أكان مباحا أو مدعوا اليه ، وينبغي لزوم الصمت عند الطعام (١) وترك الكلام الا فيما لا بد منه ، وأن يحذر الاكل ويتقي سيلان أنف ودموعه وريقه ، فأن غلب شيء من ذلك عليه أو

<sup>(</sup>١) بنسفة (ھ) الاكسل ٠

بدر منه تناوله تناولا خفيفا بالمنديل دون يده ، ويستر ذلك ما قدر عليه ، وان اعترضته سمالة أمسكها ما استطاع فان لم يقدر على حبسها مال بوجهه عن المائدة ، وصوب رأسه وستر فاه بالمنديل حتى يقضى سعاله ، وكذلك يفعل في العطاس وما اعتراه من أشر وهو يأكل ، ولا ينظر في وجـوه الآكلين ولا الى ما يتناولون ، ولا ينبغي أن يناول بعضهم بعضا من الطعام ، ولا أن يحث بعضهم بعضا على الاكل ، فإن ذلك من فعل بعض العوام ، ويتقى تلطيخ يديه بالطمام ، ولا بأس أن يلمـق أصابعه عند فراغه من الطمام ، فقد كان رسول الله ( صلع ) يفعل ذلك تعظيما للطعام عن مسحمه في المنديل واذا رأى أنه انتهى آلى حاجته من الطعام ومن معه يأكلون فلا يرفع يده دونهم ، ويتناول الشيء بعد الشيء حتى يرفعوا أيديهم أو أكثرهم فعينئذ يرفع يده ، وينبغي أن لا يشرب الماء قبل كفايته من الطمام ثم يعود اليه ، ولكن اذا رفع رأسه ولعق يده فليشرب ، فان اضطر إلى ذلك قبل فراغه فليمسح يده ثم ليشرب أن شاء ويعود الى الطمام ان لم يكن قد اكتفى منه وكان أصحاب يأكلون ، واذا شرب فليسم الله حين يبدأ ويحمده

بيده من الطعام ثم مسحها بالمنديل وغسل يده ان أتى بالغسل فان كان أكله بحضرة الامام لم يغسل يده بحيث يراه ، ويتنحى ناحية فيغسلها ، لأن ذلك من التعظيم له الا أن يأمره بذلك فليمتثل أمره ، فان بقي في فيه طعام فلا يلفظه وليبتلع منه ما كان فيه ، وما أدار لسانه عليه ، وما أكرهه بالخلال لفظه ولم يبتلعه ، فاذا قضى ذلك قام كما أمر الله من أكل طعام نبيه الا أن يكون للامام أمر في الجلوس فليمتثل أمره صلوات الله عليه .

## ذكر اداب اهل بيوتات الأئمة وما ينبغي أن ياخذوا به انفسهم لهم

قال الله جل ذكره لمحمد نبيه (صلع) « وأنذر عشيرتك الاقربين » كما قال الله تعالى « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب » فالأقارب والأباعد من الأثمة ص ع بوعد الله عز وجل منذرون ، الأثمة ص ع بوعد الله عز وجل منذرون ، حين يفرغ ، وكذلك يفعل كلما تنفس في الشرب ، واذا عاد الى الاكل سمى الله ، واذا فرغ من الاكل حمد الله ودعا للامام بغير ، وتناول بقية ما لمعق و بفرائضه يتعبدون ، وبالطاعة لأوليائه مأمورون، وفي جملة من أمرهم الله بطاعته وطاعة رسول وطاعة أولي الأمر داخلون ، ولذلك قال رسول الله و يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم ، فاني لا أغنى عنكم من الله شيئا الا بعمل صالح تعملونه لا أغنى عنكم من الله شيئا الا بعمل صالح تعملونه

وانما يقربكم من الله أعمالكم ويبعدكم عنه ما اقترفتم » •

وسأل رجل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عُن قول رسول الله ( صلع ) : « من مات لا يعرف امام دهره مات ميتة جاهلية » فقال عليه السلام قد قال ذلك رسول الله ( صلع ) • قال السائل : فكذلك من مات منكم أهل البيت لا يعرف امسام دهره ؟ قال : نعم ، من مات منا أهل البيت لا يعرف أمام دهره مات ميتة (١) جاهلية ، هم والله والناس في هذا بمنزلة واحدة • وأهل بيوتات الأئمة أحق الناس وأولاهم بمعرفتهم والتسليم لهم وامتثال أمر الله فيهم ، والحجة عليهم في انكارهم آكد منها على غيرهم ، وان كانت الحجة في ذلك لازمة للقريب والبعيد ، فان من قرب من الحق كان الحق الزم له فينبغي لأهل بيوتات الأئمة ، ومن قرب منهم أن يكونوا أعلم الناس بواجبهم ، وأقومهم بعقهم - وأطوعهم لهم ، ولا تذهب بهم الأنفة عنهم والعسد لهم والكبر عن التذلل أليهم والوقوع دونهم الى الكفر بالله ربهم والانسلاخ والغروج من دينهم ،

٠ موتة ٠ أيا) بنسفة (هـ) موتة

فان الله هو اختارهم منهم واصطفاهم عليهم وأمرهم كما أمن جميع العباد بطاعتهم ، فاياه يشاقون ممشاقتهم ، وعليه يتكبرون ان تكبروا عليهم ، وعنه يمدلون ان عدلوا عنهم ، وهو عز وجل مذل من شاقه ومهين من تكبر عليه ، ومهلك من عدل عنه ، ولم يهلك من أهل بيوتات الأئمة الا بظنهم أن لهم فضلا فيما افترض الله على العباد دونهم ، كما قال طلحة والزبير لعلى صلوات الله عليه لما اعطيا مثل ما أعطى الناس: فأين قرابتنا وسابقتنا يا أمير المؤمنين ٠٠ قال : قرابتكما وسابقتكما أسبق وأقرب أم قرابتي وسابقتي ! قالا : بـل قرابتك وسابقتك • قال : أفكان رسول الله (صلم) يقسم بالسوية أو يفضل أحدا على أحد ! قالا : بل كان يقسم بالسوية ولكن الذين بعده فضلونا • قال: أفهم أعلم أم رسول الله ؟ قالاً: بل رسول الله ( صلع ) ٠٠٠ في كلام طويل احتج فيه عليهما فاتفقا بذلك وما كان هلاكهما الا بسبب ما ظناه من أن لهما فضلا على غيرهما ، فنكثا بيعته وخرجا عليه فكان من أمرهما ما يطول •

وسأل رجل من ولد الحسن بعض أولياء الأئمة ودعاتهم ممن كان قد استحكم أمره وظهر سلطان أولياء الله على يديه أن يعطيه مما أفاء الله عليه ، فلم يفعل ، فقال له : تمنعني على قرابتي ممن تدعو اليه وتعطى هؤلاء • فقال له : أخبر ني من كان أولى بالناس بعد رسول الله ( صلع )! قال : على بن أبي طالب • قال : ثم من كان أحق الناس معد على ؟ قال : الحسن • وعدد كذلك جماعة من الأثمة عليهم السلام • ثم قال له : فهل كان أحد من هؤلاء الذين كانت لهم الامامة في حياة من قبله قد سقط عنه بذلك فرض الامام الذي كان قبله ووجب على غيره ، أو كان له حق عليه ليس هو لمن سُواه في مال الله في يديه قال: لا • قال: فاذا كان هذا لا يكون للأثمة في ذات أنفسهم ، فكيف يكون لمن يتوسل وتقرب بقرابتهم ، فان كانت يدك مع أيدي هؤلاء الذين أعطيتهم أعطيتك بواجب ذلك ، والا فأنت وهم وسائر الناس بمنزلة واحدة في ذلك • ولو كانت القرابة توجب حقا في ذلك اأوجبته لأبناء الانبياء وأبنائهم ونسائهم ، فقد قال الله عز وجل « وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ

منه » • وقال لنوح في ابنه : « انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح ، قال « وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » وقال : يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العداب ضعفين » • وانما تنفع القرابة مع الاعمال الصالحة كما قال تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان العقنا. بهم ذريتهم » • وقال تعالى لنساء النبي « ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ،واعتدنا لها رزقا كريما » فينبغى لأهل بيوتات (١) الأئمة أن يمرفوا هذا ويتدبروه من كتاب الله وقسول رسوله وسنة الله في الذين خلوا من قبلهم ، فان ابن آدم انما أهلكه حسده لأخيه ، اذ قبل الله قربانه دونه وقدمه عليه ، وقد ذكرنا الحسد وما يدعو اليه والنهي عنه وما جاء فيه فلحذروه على أنفسهم ، ويقدمول من قدمه الله منهم واصطفاه عليهم من أئمتهم ، ويقوموا بشرائطهم وما أوجب

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) بيوت ۰

الله عليهم لهم ، ويطيعوهم كما أمر الله حسق طاعتهم ، ولا يروا أن لهم في ذلك فضلا على أحد من الناس غيرهم ، ولا واجبا يسقط عنهم دونهم ، بل الحق في ذلك عليهم آكد ، والغرض أوجب •

كما أن فضل المالم على الناس واجب من وجه علمه وفضله وواجبه على أهله وولده من وجهين ، من وجه علمه ووجه أبوته وقرابته ، وكذلك فضل الامام وحقه على أهل بيته يجب لامامته ويجب لرحمه وقرابته ، وتصل قرابتهم به طاعتهم اياه ، وتقطعها معصيتهم له ، كما برأ الله ابراهيم من أبيه ، ونفى ابن نوح لمعصية منه ، فمن لم يعرف الامام من أهل بيته ، ويقر بامامته ، فهو جاهل كما قال رسول الله (صلع) ، ومقطوع النسب كما قطع الله نسب ابن نوح منه ، وقد زال فضل القرابة عنه ولحق اسم الجاهلية به ، ووجب أن يكون من أخس خلق الله عند من عرفه وأهونهم عليه وأقلهم قدرا عنده .

### (10)

## ذكر الآداب في طلب العوائج من الأثمة

قد جمل الله عز وجل عند أوليائه لمن عرفهم وسلم لأمرهم ودان بطاعتهم وامامتهم خير الدنيا والآخرة ، فمن أراد الآخرة محضا عندهم وجدها ، ومن أحب الدنيا لديهم أصابها ، ومن طلبهما معا وجدهما • فينبغي لمن أراد سؤالهم لنفسه أو لغيره امرا من أمور دنياه أو من أمور آخرته أن يتلطف في السؤال ، ويتحرى به مواطن الاقبال ، ويجعل لكل وجه من سؤاله حدا فيقدم فيه لنفسه روية وادبا فان سأل أمر الدين ألحف واجتهد ، وأن سأل في أمر الدنيا خفف واقتصد ، ولا يتعدى في كلا الأمرين وحده ولا يتجاوز قدره ، فان سأل من آمر الدين لم يسال ما لا ينبغي له ، وان سال من امر الدنيا لم يسأل ما جاوز حده فقد جاء عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الذين يقولون ربنا هب لنا من

أزواجنا وذرياتنا (١) قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما فقال: لقد سألت ربك شططا ، سألت ان يجملك اماما مفترض الطاعة وهذا ما لا يكون لك • وجاء عن على صلى الله عليه أن عقيلا أخاه سأله أن يعطيه مالا لا يستطيعه ولا يمكنه فقال له: يا عقيل اذا كان من الليل فأتنى لنخرج فننزل على فلان اليهود وكان ذا مال فنقتله و ناخذ ماله فنعطيكه ففيه فوق ما سألت • فقال سبحان الله تعالى يا أمير المؤمنين وتفعل هذا ؟ فقال : لا والله ما كنت بالذي أفعله وان الذي لله من ماله في يدي لأعظم حرمة منه ولكن ان صبرت حتى يغرج عطائسي قاسمتك اياه فتركه ولحق معاوية ، فكانت له مع معاوية أخبار يطول ذكرها ، بكت فيها معاوية وأخزاه وفضحه ، وذلك أنه رام منه نقص على ( ص ) فلم يعطه الدنية من نفسه في ذلك فكان منه اليه ما خلد ذكره عنه من القول فيه • وكذلك ينبغي لمن سأل أولياء الله أمرا من أمور الدنيا أو الدين أن لا يسألهم من ذلك شططا وان سأل أمرا من أمور الدين لم يسأل لطلب رياسة ولا لرياء ولا لينال به أمرا من أمور الدنيا فقد جاء عن رسول الله (صلع)

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) ونرارينا ،

أنه قال : من طلب أمرا من أمور الآخرة ليبتغي به أمرا من أمور الدنيا يجد ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة مائة خريف • وأن طلب أمرا من أمور الدنيا لم يطلبه شرها ولا الحافا ولا على ظهر غنى الأئمة ، فقد بلغنى عن بعض أولياء الله ممن مكن له وظهر سلطان أولياء الله على يديه انه قال لقوم من المؤمنين وقد ذكروا السؤال فقال : حرام على من سألنى منكم دينارا وعنده دينار ، أو دابة وعنده دابة ، أو شيئا ما كان وعنده مثله ، فيكون قد سأل ما عنده العوض منه ، وسأل عن ظهر غني ، وقد جاء عن رسول الله (صلعم) وعلى آله أنه قال : لا تحل المسألة عن ظهراغني ، ومن سأل وعنده ما يغنيه جاء ذلك خدوشا (١) وكدوحا في وجهه ومما ينبغى لمن سأل الأئمة أن يجعل سؤاله تعريضا ولا يجعله الحافا وتصريحا ، فان حسن سؤاله عندهم منحوه ما سأله متطولين ، وان لـم يحسن لديهم أمسكوا عنه غير متكلفين لأنه [قد لمل] السائل يسأل ما يجهلة ويعظم الرد على أولياء الله لما جبلهم الله عليه من الكرم فان أعطوه ذلك أعطوه عن استكراه وان منعوه منعوه كذلك • واذا كان

<sup>(</sup>١) بنسفة (ھ) جروعا •

السؤال تعريضا ، ولم يكن تصريحا كانوا مغيرين في الاعطاء وفي مندوحة من الفضل ، فان أعطي الطالب أعطى من غير استثقال ، وان أمسك عنه عوفي عن نقص الرد بعد السؤال • ففي ذلك توقير جاهه والتخفيف عن أئمته • وينبغي للمؤمن اذا احتاج أن لا يبذل ماء وجهه الا لامامه فان لم يمكنه ذلك فلا يمكنه الالأوثق من يراه من المؤمنين اخوانه ولا يتعرض المسألة لأعدائه ، ولا يقبل منهم وان جادوا عليه وابتدأوه فان ذلك عن الايمان والمؤمنين • وقد قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه ووصف شيعته فقال: شيعتنا من لا [ يتوالى عنا عدوا ] ولا يسأله ولا يقبل منه وان هلك ضياعا • ونهى صلى الله عليه وسلم عن قبول هدايا المشركين والمخالفين وتعفهم وصلاتهم لئلا يستميل ذلك القلوب ، وقال بعض أولياء الأئمة لأصحابه : حرام على من احتاج فسأل غيري أو الثقة من اخوانه • وقد قيل اعط من شئت فأنت أميره وخذ ممن شئت فأنت أسيره • ولا ينبغى للمؤمن أن يأسر نفسه لعدوه ، ولكن ان وجد شيئًا من وجهه والا فليصبر حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا من أموره ويرزقه منحيثلا يعتسبكما وعد منارتضاه من أهل دينه و

#### (17)

# ذكر النهي عن انكار أفعال الأئمة والأمر بتاتيها عنهم بالقبول

قال الله عز وجل: « وما أتاكم الرسول فغذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فظاعة رسول الله (صلع) فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وترك الخلاف عليه فرض من الله قرن الله تعالى طاعة الأئمة بطاعته والطاعات له ، وقد قرن الله تعالى طاعة الأئمة بطاعته والطاعة لا تكون باللسان حتى تصحبها النية والاعتقاد ، ولم يجعل الله لأحد من عباده أن ينتقد على رسول الله (صلع) ولا أن يتعقب شيئا من فعله ولا أن ينكره بلسانه ولا بقلبه بل أوجب عز وجل التسليم له في كتابه

ولم يوجب الايمان الا به • وكذلك يجب ذلك لمن وصل الله طاعته بطاعته وجعله للأمة خلفا منه وهم الأئمة من أهل بيته (صلع) ، فالواجب لكل امام على أهل زمانه طاعتهم له وتسليمهم لأمرن وتركهم الاعتراض عليه ومخالفة أمره والانتقاد عليه والتعقب لأفعاله لأن الله عز وجل قد قله الامام أمور عباده وتكفيل بتوفيقه وتسديده، وأورثه عمن تقدم من آبائه ، وزاده من فضله ومده بمعونته ، والامام ينظر بنور ربه ويعمل بتأييده اياه وعونه له ، وارشاده لما يحسن به العواقب ويصلح العمل به في كل عصر وزمان ومع كل قرن وفي كل وقت وأوان • ويجري في كل يوم تدبيره ويستعمل لكل زمان ما يصلحه ، ويحدث في كل عصر ما يشبهه ويقابل كل قوم بما ينبغي أن يقابلهم به ويظهر في كل حين ما يصلح اظهاره فيه من أمر يأمر به و نهي ينهي عنه وحادث يحدثه و أمر يظهره وحالة يستعملها ، وسرة يجريها والناس عن تدبيره ذلك كله بمعزل وعن علم الصلاح فيه بجانب غير أنهم قد أغروا بالانكار على الأئمة وتكلفوا ما قد حمل من فعلهم وما لم يجعل الله تعقبه وانكاره اليهم ، بل قد أوجب الاذعان والتسليم فيه عليهم فان نظروا الى زي الأئمة (صلع) ولباسهم وما يظهرونه من الاعداد والقوة لمباهات أعدائهم ويصنعونه ويقيمونه لردعهم (۱) وارهابهم أوهموا لمن وهم بذلك وطعنوا فيه عليهم وتكلموا فيه وأنكروه من فعلهم ، وقالوا لم يكن رسول الله والخلفاء من بعده يتبعون مثل هذا كأنهم لم يسمعوا ما ذكره الله عز وجل في القرآن بما وهب من الملك ليوسف وداود وسليمان وما جاء عنهم في الاخبار مما كان لهم من النعم في الدنيا والآثار ولغيرهم من النبيين والصديقين والصالحين وما جاء في ذلك من الأئمة الراشدين و

فقد روي عن جعفر بن معمد أنه قال: كان نبي بن نبي بن نبي بن نبي بن نبي يجلس مجلس آل فرعون في أقبية الديباج مزررة بأزرة الذهب على الأسرة المرصعة بالجوهر يقضي بين الناس بحكم الله تعالى وبكتابه ، وجاء عنه عليه السلام أنه قال كان لسليمان بن داود قصر فيه ألف حجرة في كل حجرة منها امرأة كانت له ألف طروقة منهن ثلثمائة مهرية وسبعمائة سرية و وحج صلوات الله عليه في ثوبين [ قوهيين ] فبينما هو في الطواف اذ

<sup>(</sup>۱) بنسفة (م) للعهم ٠

آخذ طرف ثوبه عباد البصري فقال: يا أبا عبد الله تلبس مثل هذا وقد علمت كيف كان لباس جدك على بن أبي طالب (صلع) •••

ذلك اللباس ولو لبست أنا اليوم مثله لقال الناس ان جعفر بن معمد لمراء كعباد البصري ، فاسكت عباد ، ولم يحر جوابا ، وتغامز الناس به ولقد كان يوصف بالرياء ، والاخبار في مثل هذا تخرج عن حد هذا الكتاب ، وقد قال الله تعالى « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » (١) والدنيا عند أولياء الله أهون من الذر ومقداره ، ومن الهباء المنبث وغباره، ولهم فيها نظر وتدبير فيما يأتونه ويدبرونه في كل دهر وزمان بما يرون بأنهم يصلحون ، فالحذر عباد الله الحدر من انكار ما ترونه وتشاهدونه من أمرهم وفعلهم ، واغضائهم وانكارهم وتصرف الاحبوال بهم وعن امرهم بالسنتكم أو بقلوبكم أو بخواطر انفسكم ، وعليكم ما حملتم ، وسلموا لهم ما حملوا تغبطوا وتسعدوا وتسلموا فكفى بالمرء جهلاأن

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف ٢٢/٧ •

يتكلف أمرا لم يكلفه ، واعلموا أن سعي الأئسة (صلع) وما يفعلونه واظهارهم ما يظهرونه جهادا لأعداء الله ، واستعدادا في سبيل الله فان ظفرتم أنتم من حلال الدنيا دون حرامها ، وطيب كسبها دون خبيث حطامها ، فقصدتم به ذلك فيها وأخرجتم من واجب الله اليهم فيها ، فأنتم السعداء بما اكتسبتم ، والفائزون بما علمتم ، وان تريدوا بذلك فغرها ومضاهاة أولياء الله بما يظهرون منها فأنتم الخاسرون والمعتدون من فعل ذلك فيها أعاذكم الله من الخسران والزيغ

فقد جاء: أن من تزيى بزي الامام فقد كفر وقال جعفر بن محمد (صلع): أشرك من ترأس علينا أن الرياسة لا تكون الالنا ورأى بعض الأئمة (صلع) بعض رجاله وقد تزيى بمثل زيه ، فأمر به فأدب أدبا نكل فيه ، أذ علم صلوات الله عليهم منه أنه أراد بذلك أن يضاهيه وكذلك بنكر الجهال على الأئمة صلوات الله عليه ما فعله الناس في أزمانهم ، ويأتيه من خالف أمرهم من عمالهم والمتسببين بأسبابهم ، كأنهم لم يسمعوا قول عماله تعالى في كتابه ، وذمه من أتبع من أتبعوه من عباده على أنبيائه وأصفيائه أذ يقول جل ثناؤه

كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا (١) ، • وقال « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما رسول الله صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد لما خالف أمره وفعل ما لا يجب فعله فيما وجهه له واستعمله عليه : « اللهم اني أبرا اليك مما فعل خالد » فليس من خالف الله ورسوله وأولياء، فيمُّا أمروًا به حجة عليهم ، وانما العجة في ذلك على من خالف الحق فيه ، وليس على أنبيائه وخلفائــه في ارضه حجة فيما خالفهم فيه من تعدى فظلم نفسه بمخالفتهم ، فمن أنكر هذا على أولياء الله فانما أنكره على الله تعالى لأن أمر الله تعالى في ذلك قد خولف ، كما خولف أمر أولياء الله الذين أمرهم من أمرهم ونهيهم من نهيه - ومما ينكره من أمـور الأئمة من لا دين له يرجع اليه ، ولا تمييز له يقتصر عليه ، ولا عقل له من ذلك يردعه لو ذكرناه لطال به الشرح ، وخرج عن مقدار هذا الكتاب حده والوصايا فيه والتعذير منه ، وقد جاء عن بعض الدعاة الى الأئمة صلوات الله عليهم قول يعبر عن جميع ذلك ويأتي على جملته ، وذلك أن بعيض

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ۱۰۲/۲ ،

الأولياء من خراسان سأل داعيه الاذن له في المصير الى بعض الأثمة ( صلع ) فلم يأذن له في ذلك فألح عليه فقال له : ويحك مقامك ها هنا أسلم لـك وأعنى • قال وكيف ذلك قال : أنت ها هنا على يقين ومعرفة بامامك والأئمة ( صلع ) لما ظهروا لظهور أمر الله لم تقم أمورهم الا بمعاملة أهل الدنيا بالدنيا وأخشى عليك ان أنت صرت الى دار الامام أن ترى بعض ذلك فتنكره بلسانك أو بقلبك فتهلك ويعبط عملك ، قال : ما كنت بالذي أنكر شيئًا من ذلك ما كان • فألح عليه ج الاذن فقال: ان لم يكن في ذلك بد فآخذ عليك العهد كما أخذته أولا انك ان رأيت الامام بعينيك يزني ويشرب الغمر ويأتي الفواحش (١) ــ وقد أعاذ الله الأئمة من ذلك \_ انك لا تنكر ذلك بقلبك ولا بلسانك ولا يخالجك الشك فيه أنه صواب وحق قال: نعم فخذ على ، فأخذ في ذلك عليه • قال الرجل: فوالله لولا ما كان منه الى في ذلك لهلكت كما قال ، ولكن اذا رأیت أمرا أنكره ذكرت ما كان منه • وهذا وما يدخل في معناه ، أشبه شيء بما قدمنا ذكره من فصة موسى ع٠م والعالم فيما أنكره موسى وطو

<sup>(</sup>۱) بنسخة (ھ) الفاحشة ،

صواب وحق من فعل العالم في السفينة والفلام والجدار ، على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وأدبوا أنفسكم أيها المؤمنون وانهوها عما تنكره من أفعال أهل أفعال الأئمة ، واغضائها عما تنكره من أفعال أهل رمانها ، وسلموا كما أمركم الله تعالى بالتسليم لهم وأطيعوهم كما افترض الله عليكم طاعتهم واحدروا خلافهم والاعتراض عليهم والله ولي التوفيق .

#### (1Y)

ذكر ما ينبغي لمن استرعى أمر رعايا الأثمة من السيرة بالعدل فيمن ولوا أمره من الأمة

هذا باب يدخل في جملته كل عامل للأئمة صلع على ما استعملوه عليه من رعية أو مال أو أمانة أو عمل ما كان ذلك العمل ، ويجب على جميعهم ما يجري ذكره فيه وما يجري في هذا الكتاب مما جرى مجرى العموم ويدخل في هذا الباب جميع العباد على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال : كلكم أمير وكل مسئول عن رعيته فالأمير مسئول عمن أمر عليه ، والرجل أمير على عياله ومسئول عنهم ، والمرأة أميرة على بيت زوجها وعلى [ ما استحفظه عليها فيها ] وفي نفسها ومسئولة عن ذلك ، والعبد أمير على ما أقامه له مؤلاه من مال ومسئول عنه فليتق الله كل امرىء

منكم فيما أمر عليه وليعلم أنه مسئول عنه وهذا فول جرى مجرى العموم عن رسول الله (صلع) فينبغي لمن دخل في جملة هذا القول أن يعافظ على ما استحفظه رسول الله صلى الله عليه اياه ويعاسب فيه نفسه ويعلم أنه كما أخبره نبيه مسئول عنه وأول ما ينبغي لمن ولي شيئا من أمور الناس أو من أمور الأئمة (صلع) أن يبتديء بصلاح نفسه قبل صلاح ما استعمل لاصلاحه فانه من ضيع أسر نفسه كان لما سواه أضيع ، فكيف يأمر بالمعروف من نفسه كان لما سواه أضيع ، فكيف يأمر بالمعروف من الله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعالمون (۱) » \*

وقال رسول الله (صلع): «لمن الله الآمرين بالممروف التاركين له والناهين عن المنكر الراكبين له »، فكيف يرجو خيرا من بكته الله في كتابه ولمنه على لسان رسوله، أم كيف يزكو عمله، أو يصلح الله به أمرا من أمور عباده، ولكن اذا بدأ هذا بنفسه فأصلحها وجب أن ينظر في صلاح غيره والا فكيف يرجو صلاح غيره وهو فاسد في ذات نفسه،

<sup>(</sup>۱) مىورة البقرة ۱/٤٤ ،

أو يتعقب الخيانة على غيره وهو خائن في ذاته والله يقول : « ان الله لا يهدي كيد الخائنين (١) » ولا يصلح عمل المفسدين • وجاء في الحديث : كيف ينظر أحدكم الى القذى في عين أخيه ويدع الجزع المعترض في عينيه • فمن أمر نفسه بالمروف ونهاها عن المنكر وجب أن يأمر وينهى بذلك غيره اذا نصب له ، ويأخذ على يديه فيه والا فانه بمنزلة طبيب انتصب لعلاج الناس من داء هو ظاهر به فمن ذا تراه يثق بعلاجه أو يطيب نفسا بــه ويرجو البراءة على يديه ، وهو يرى أنه لم يبريء نفسه التي هي أحب الانفس اليه وأعزها عليه ، وهو بها أعنى وعلى عافيتها وصحتها أحرص ، وأخلق بمثل هذا ألطبيب (٢) أن يتعاشاه الناس فلا يأمنه أحد لعلاج • فأن كأن هذا يجري هـذا المجرى في علاج هذه الابدان القليلة البقاء القريبة الفناء ، فكيف ينبغى أن يكون النظر للانفس التي يرجى لها الثواب الدائم ، ويخاف عليها العــذاب اللازم ، فاذا أحكم الداعى هذا من نفسه فلينظر فيما استرعاه وليؤد الامانة لله ولأوليائه فيه فانه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۰/۱۲ ۰

<sup>(</sup>٢) بنسخة (هر) العكيم ،

اذا أصلح أمر نفسه أصلح الله له كل أمر يريد ملاحه ·

وقد جاء عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين عباده • وفيما ذكرته من هذا بلاغ وكفاية عما سواه من الوصايا ، لأن صلاح العالات يأتي على جميع الخدات ، والصالح بالحقيقة لا يأتي سوءاً ولا يرتكب خطيئة ، فاذا كان كذلك صلحت أعماله كلها ، ونجامن تبعتها واثمها ، ولكن في الزيادة في الشرح خير وتنبيه ، فيجب عليه بعد ذلك أن يقتدي، في كل ما يأتيه ويذره ويعطيه ويأخذه ، بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وقول مواليه الأئمة من أهل بيته ووصية امام عصره ومن أقامه لوصاياه ، في هــذا أيضًا جماع كل شيء · وقال تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » • وقال تعالى : « فيه تبيان كل شيء » • وقال تعالى : « وما آتاكم الرسول فغذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » • وقال تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم » • ثـم نزيد بالشرح والبيان ونقول انه يجب على المؤمن أن لا يعمل عملا يستعي من امامه فمن دونه أن يعمل ذلك بحضرته الا ما كان من الحلال الذي لا

شبهة فيه ، مثل اتيان أهله ومنزله ومطعمه ومشربه الذي لا شك فيه عنده أنه حل له ، ولكنه لا ينبغي له أن يجاهر بكثير منه ، فأما ما كان حراما لا شك فيه أو شبهة لا يقين معها ، فينبغى اجتنابه في السر والعلانية والمشهد والمغيب ، وقد تقدم مثل هذا في غير هذا الباب ، ويشعر مع ذلك نفسه ويجعل نصب عينه خوف العقوبة ورجاء المثوبة في عاجل الدنيا وفي أجل الآخرة فيما يعمله ويقوله وينويه ويسره ويجهره ، حتى كأن الجنة والنار وما يرجى ويخاف في الدنيا من ثوب أو عقاب بين يديه و نصب عينيه، وأعماله قد دونت وأحصيت له وعليه ، وأنه قد أدنى من الحساب ، وجوزي باستحقاقه عليها من الثواب والعقاب ، ويتذكر ويتفكر ويتدبر وينظر ما بين خير قليل دائم له في دنياه موصول له بالنعيم الباقى في أخراه ، وبين لذة يستعجلها ، ونهمة يتقدمها ، ورغبة يصل اليها ، تعقبه انقطاع الخبر العاجل له ، و توجب العداب الدائم فيه ، مع حسن الثناء في الدنيا على أهل الفضل والامانة وسوم القول في أهل الشر والخيانة ، مع أن ما تفيده الغيانة من حطام الدنيا كالسراب الزائل فيها ، والزبد الذاهب جفاء منها ، والبركة كل البركة في

العلال ، وهذا معلوم موجود في أكثر هذه الاحوال، مع واجب امتثال أمر الله تعالى في ذلك إذ يقول في كتابه : « الذين أن مكناهم في الأرض أقامسوا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (١) » \* وقوله تعالى : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (٢) » • وقوله : « اذا قلتم فاعدلوا ولو كانِ ذا قربى و بعهد الله أوفوا (٣) » • وكثير من نظائر ذلك في كتاب الله جل ذكره وقول رسول الله صلى الله عليه • وما تدبر هذا وما قدمنا ذكره في هذا الباب عاقل الا تبين له وجه الصواب فيه ، وما يعمى عنه إلا الرعاع ومن جهل حظه ، وكان بالبهائم أشبه منه حاسة ومعرفة من بنسي آدم ، فان قول أمثال من كانت هذه حاله في مشل هذا المعنى : أنفع الاشياء لك عاجل يومك • وكسرة مستعجلة خير من خبزه مؤجلة ، وانما هي أكلـــة-وميتة • وانما لك بياض نهارك أو سواد ليلك • ومن يتكفل لعاقل بالحياة الى قابل • واذا نزل الغيث

<sup>(</sup>١) سورة المج ١٤/٢٤ ،

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤/٨٥ ·

<sup>· 107/7</sup> سورة الاتعام 1/107 ·

فاملا جبك ، وموتك شبعانا خير من موتك جائما . فهل نفعت فلانا نصيحته وأغنته أمانته ، وقولهم للواعظ اذا وعظ : اذا دخلت أنت الجنة فاغلىق الباب وراءك ، والق الناس على الصراط خير من أن تلقاهم بالسماط - في كثير من مثل هذا الكلام من كلام السفلة والرعاع وأشباه الانعام .

وهذا باب لو تقصينا ما يدخله على الشرح والتمام لطال فيه القول واتسع له اللفظ والكلام ، ولكنا شرحناه بالمجمل من القول الذي يتفرع عند التحصيل وينتج الفوائد عند طلب التأويل ، فأما ما ذكرناه من قول رسول الله (صلع) من أن كل امرىء راع مسئول عن رعيته ، كالعامل في رعيته ، والرجل في أهله ، والمرأة في بيت زوجها ، والمبد في مال سيده ، فهو كما قال الرسول صلى والعبد في مال سيده ، فهو كما قال الرسول صلى ائتمن عليه يجب على كل هؤلاء تأدية الامانة فيما ائتمن عليه ، وأن يبدأ في ذلك كما ذكرنا بنفسه ، فقد قال الله تعالى : « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها (۱) » ، فلم يأمره عز وجل بأمر أهله بها الا مع أمره هو باقامتها ، وهذا مما ذكرناه من البدء

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۱۲۲/۲۰ ۰

مصلاح الانفس • وقال جل ثناؤه : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » فقيل يا رسول الله قد علمنا أننا نقي أنفسنا النار بأعمالنا الصالحات فكيف نقي منها أهالينا ؟ فقال : تعلمونهم أعمالكم الصالحة وتأخذونهم بها فتقوهم النار اذا عملوا بما أمركم بها •

وقال (صلع): ان الرجل الصالح ليعلم به أهله الخير حتى يدخلهم الجنة فلا يفقد ممن كان في بيته في الدنيا معه الاهرة بيته وقال: لا يزال الرجل الصالح يأخذ أهله وجيرته بالأدب الصالح ويعمل به حتى يدخلهم الجنة معه ، ولا يزال الرجل السوء يعمل السوء ويعلمه أهله وجيرته حتى يدخل النار ويدخلهم فيها معه •

ويروى عن بعض الصالحين أنه احتاج الى ثمن أمة سوداء كانت له باعها فاشتراها قوم ، وقد كان الذي باعها يقوم ويصلي من الليل ويقوم أهله فيصلون بصلاته حتى صار ذلك لهم طبعا وعادة ، فلما باتت الأمة عند مواليها الذين اشتروها قامت للعادة فصلت هديا من الليل ، فلم تر أحدا منهم قام ، فقرعت الباب عليهم ، فانتبهوا وقالوا: مالك؟

قالت: قوموا الى المسلاة ، فظن القوم أنهم أصبحوا فقاموا فرجعت هي الى المسلاة ، فزأوا الليل فعادوا فناموا ، فرجعت اليهم كذلك مرارا ، كل ذلك تقيمهم حتى صاحوا عليها وقالوا: انك مجنونة ما تعرفين الليل من النهار ، فلما أصبحت خرجت عنهم وأتت مولاها تبكي فقالت: يا مولاي بعتني من قوم لا يقومون الليل ، وهذا من سليم الأدب الصالح وتلقين الخير وتعليمه والعمل به •

